# المبهر ومية في شرح نظم الآجرومية لعبيد ربّه مُحَمَّد بن أبه

من الدرس الأول حتى الدرس الثاني عشر

شرح أبي زياد محمد بن سعيد البحيري

#### مُقَدِّمَةٌ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْدُ لِلَّهِ الرَّافِعِ لِأَوْلِيَائِهِ، الخَافِضِ لِأَعْدَائِهِ، المُقَدَّسِ بِصِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَخُلَفَائِهِ.

#### أُمَّا بَعْدُ،

فهذا شرح مختصر لطيف على نظم الآجرومية لعبيد ربه، جَنَحْتُ فيه إلى التقعيد ليكون نافعا للمبتدي، مفيدا للمتوسط والمنتهي، راجيا من الله -جل وعلا- القَبُولَ، وسميتُه «المُبْهِرَ في شرح نظم الآجرومية».

فالله أسألُ أن يكون نافعا لإخواني، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منى إنه هو السَّمِيعُ العَلِيمُ.

أبوزياد

#### مبادئ علم النحو

قال مقيده -عفا الله عنه-:

إِنَّ الْمَبَادِي فَاعْرِفَنَّ عَشَرَهْ حَدًّا وَمَوْضُوعًا خُذَنْ فَتَمَرَهُ حُكُمٌ مَسَائِلٌ فَوَضْعُ اسْتُمِدُ السُّمُ وَنِسْبَةً وَفَضْلُ اعْتُمِدُ

أولا: حده.

النحو لغة له معانٍ، منها: «الجهةُ، والقصدُ، والمقدارُ، والنوعُ، والمِثْلُ». فيأتي بمعنى الجهة نحو: ذهبتُ نحوَ المسجدِ، أي: جهتَهُ، وكما قال الشاعر: يَحُدُو بِهَا كُلُّ فَتَى هَيَّاتِ \*\*\* وهُنَّ نَحُوُ البَيْتِ عَامِدَاتِ

ويأتي بمعنى القصد: كما لو قلتَ: «نَحَوْتُ صَدَاقَتَهُ»، أي: قَصَدْتُهَا، وك «نَحَوْتُ الكَلَامَ»، أي: قصدتُه.

ويأتي بمعنى المِثْلِ: كما لو قلتَ: «زيدٌ نحوٌ عمرٍو»، أي: مثلُه، وكما نقول: «نحو كذا وكذا» في الكلام على العلوم الشرعية، أي: مثلُ كذا.

ويأتي بمعنى المقدار: نحو: «عِندي نحو ألفِ دِينَارٍ»، أي: مقدار.

ويأتي بمعنى النوع: كما لو قلتَ: «هذا الشيءُ على خمسةِ أَنْحَاءٍ»، أي: على خمسة أَنواع.

ويأتي لمعانٍ أُخَر: (كالطريق، وبعضٍ، وقبيلةٍ تُسمى بني نحو).

وقد ذكر الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل: عن الداودي أنه نظم معاني كلمة النحو؛ فقال:

لِلنَّحْوِ سَبْعُ مَعَانٍ قَدْ أَتَتْ لُغَةً \*\*\* جَمَعْتُهَا ضِمْنَ بَيْتٍ مُفْرَدٍ كَمُلَا قَصْدُ وَمِثْلُ وَمِثْلُ وَمِقْدَارُ وَنَاحِيَةٌ \*\*\* نَوْعٌ وَبَعْضُ وَحَرْفٌ فَاحْفَظِ المَثَلَا وَصَطْلاحًا: علم بأصول يُعرف بها أحوالُ أواخرِ الكلمِ إعرابًا وبناءً، هذا إن جعلناه قسيما للصرف.

فقول: «علم بأصول». أي: علم بقواعد، فالعلم بتلك القواعد هو علم النحو. وقول: «يُعرف بها». أي: بتلك القواعد «أحوالُ» أي: صفات وهيئات «أواخرِ الكلم» فخرج بذلك البحث في أوائل الكلم وأواسطه، فإنه يكون للصرفيين لا النحاة، «إعرابًا» من حيث الرفع، والنصب، والجر، والجزم «وبناءً» من حيث لُزُومُهَا حَالَةً واحدة؛ كالبناء على السكون، والبناء على الفتح، والبناء على الضم، والبناء على الكسم.

#### موضوعه:

الكلمات العربية من حيث البناءُ والإعرابُ وما يتبع ذلك.

#### ثمرته:

به يُفهم الكتابُ والسنةُ، وينفي به عن الإسلام تحريف المبطلين.

#### نسبته:

أحد علوم العربية، ونسبته إلى غيره من العلوم التباين.

#### فضله:

أخرج ابنُ أبي شيبةَ في المصنف عن ابن مسعودٍ وابن عمرَ أنهما قالا: «أَعْرِبُوا الْقُرِءانَ»، ويُروى مرفوعا ولا يصح.

وأخرجَ عن أبيِّ بن كعب قال: «تعلموا العربية كما تَعَلَّمُونَ حِفْظَ القرءان».

ورُوي عن ابن عمرَ أنه كان «يضرب ولده على اللحن»، ورُوي عن كثير من السلف تَأْدِيبُهم أولَادَهُم على اللحن.

ورُوي عن عمرَ بنِ الخطاب قولُه: " تعلموا العربية " وله طرق لا تسلم من ضعف.

وأخرج الخطيبُ في "الجامع " عن الشعبي أنّه قال: "النّحو في العلم كالمِلح في الطّعام لا يُستغنى عنه".

وقال شُعبةُ: " إِذَا كَانَ الْمُحَدِّثُ لَا يَعْرِفُ النَّحْوَ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَكُونُ عَلَى رَأْسِهِ مِخْلَةً لَيْسَ فِيهَا شَعِيرٌ ". أخرجه البيهقي في شعب الإيمان.

وذكر الذهبي في "السير" (١٠/ ١٧٨) عن الأصمعي أنه قال:

"إنَّ أخوفَ ما أخاف على طالبِ العلمِ إذا لم يعرفِ النَّحوَ أن يدخلَ في جملةِ قولِه عليه الصَّلام: «مَن كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»".

وذكر ابنُ عبدِ البرِّ في "بَهْجَةِ المَجَالِسِ" (ص٨) عن ابن المبارك أنه قال:

"اللَّحنُ في الكلام أَقْبَحُ من آثارِ الجُدَرِيِّ في الوجه". والجدري بضم الجيم وفتحِها، الجدري".

وقال ابن فارس في "الصَّاحِبيِّ" (ص١١):

#### المُبْهِرُ فِي شرِح نظم الآجرومية

"وَقَدْ كَانَ الناس قديمًا يجتنبون اللحنَ فيما يكتبُونَه أَوْ يقرأُونَهُ اجتنابَهم بعضَ الذنوب.

فأما الآن فقد تجوزا حَتَّى إن المحدِّثَ يحدثُ فليحن، والفقية يؤلف فيلحن، فإذا نُبها قالا: مَا ندري مَا الإعرابُ وإنما نحن محدّثون وفقهاء".

وقال ابنُ الجوزي: ومِن العلومِ التي تَلزَمُ صاحبَ الحديث: معرفتُه للإعراب؛ لئلا يَلحن، وليورِدَ الحديثَ على الصِّحَّة.

#### وقال الزَّجَّاج:

"سَمِعْتُ أَبَا العَبَّاسِ المُبَرَّد يقول: كان بعضُ السَّلَف يقول: عليكم بالعربيَّة؛ فإنَّها المروءةُ الظَّاهرةُ".

وذُكِرَ عن الإمام أحمد -رحمه الله-: "كَرَاهَةُ الرَّطَانة، وتسميةُ الشُّهُور بالأسماءِ الأعجَميَّة".

#### واضعه:

أبو الأسود الدؤلي، بأمر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

#### اسمه:

علمُ النحوِ، من إطلاقِ المصدرِ وإرادةِ اسمِ المفعول، أي: المَنْحُوّ، ثُمَّ نُقِلَ وجُعِلَ عَلَمًا على هذا الفن.

ويُسمى علمَ الإعراب، وعلم العربية، من إطلاق الكل وإرادة الجزء.

#### استمداده:

من الكتاب وكلام العرب بالاتفاق، ويُستمد من السنة على خلاف.

#### حكمه:

فرضُ كفايةٍ على الأمةِ، وفرضُ عين على المجتهد، وفرضُ عينٍ على كل عبد إذا توقف فَهْمُ شيءٍ من الواجبات عليه، فما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجبُ، ويَرى بعضُهم: أن تعلُّمَهُ فرضُ عين.

#### مسائله:

منها: «الفاعلُ مرفوعٌ، والمضافُ إليه دائما يكون مجرورًا، والحروف كلُّها مبنيةٌ» إلى غير ذلك مما سيأتيك.

وهذه القواعد عَرَفَهَا النحاةُ بتتبع الجزئيات، أي: ما يُعرف بالاستقراء الكلي أو الجزئي؛ قال الأخضريُّ في "سلمه":

وَإِنْ بِجُزْئِيٍّ عَلَى كُلِّي اسْتُدِلْ \*\*\* فَذَا بِالاسْتِقْرَاءِ عِنْدَهُمْ عُقِلْ

### نظم الآجرومية

#### نظم الآجرومية

#### المقدمة

- ١. قَالَ عُبَيْدُ رَبِّهِ م مُحَمَّدُهِ: \*\*\* اللهَ فِي كُلِّ الأُمُورِ أَحْمَدُم
- ٢. مُصَلِّيًا عَلَى الرَّسُولِ المُنْتَقَى، \*\*\* وَآلِـهِ وَصَحْبِهِ ذَوِي الـتُّقَى،
- ٣. وَبَعْدُ: فَالْقَصْدُ بِذَا الْمَنْظُومِ = \*\*\* تَسْهِيلُ مَنْ ثُورِ ابْنِ آجُرُومٍ "ومِ عَنْ الْمُنْظُومِ اللهُ عَنْ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ عَا عَلَا اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلْ
- ٤. لِـمَـنْ أَرَادَ حِفْظُهُ وَعَسُـرًا \*\*\* عَلَيْهِ أَنْ يَحْفظَ مَا قَـدْ نُثِـرَا
- ٥. والله أَسْتَعِينُ فِي كُلِّ عَمَلْ \*\*\* إِلَيْهِ قَصْدِي وَعَلَيْهِ المُتَّكَلْ

#### بَابُ الكَلَام

- ٦. إِنَّ الكَلَامَ عِنْدَنَا -فَلْتَسْتَمِعْ- \*\*\* لَفْظٌ مُرَكَّبُ مُفِيدٌ قَدْ وُضِعْ
- ٧. أَقْسَامُهُ الَّتِي عَالَيْهَا يُبْنَى: \*\*\* اِسْمٌ وَفِعْلُ ثُمَّ حَرْفُ مَعْنَى،
- ٨. فَالْإِسْمُ: بِالْخَفْضِ وَبِالتَّنْوِينِ أَوْ \*\*\* دُخُولِ «أَلْ» يُعْرَفُ فَاقْفُ مَا قَفَ فَــوْا
  - ٩. وَبِــحُرُوفِ الْحَفْضِ وَهْيَ مِنْ، إِلَى، \*\*\* وَعَــنْ، وَفِي، وَرُبَّ، وَالبِّا، وَعَلَى،
- ١٠. وَالسَكَافُ، والسَّلَامُ، وَوَاوُ، وَالتَّسَا \*\*\* وَمُنْ، وَمُنْدُ، وَلَعَلَ، حَسَّى،
- ١١. وَالْفِعْلُ: بِالسِّينِ، وَسَوْفَ، وَبِقَدْ \*\*\* فَاعْلَمْ- وَتَا الْتَأْذِيثِ مَيْ نُورُدْ
- ١٢. وَالْحَرْفُ: يُعْرَفُ بِأَلَّا يَقْبَلَا \*\*\* لاِسْمٍ وَلَا فِعْلِ دَلِيلًا كَ ( آبَلَى ١٠ ) ١٢.

#### بَابُ الإعْرَابِ

- ١٣. الإعْرَابُ تَغْييـــرُ أَوَاخِرِ الكَلِمْ \*\*\* تَقْدِيرَ أَا وْ لَفْظًا فَذَا الْحَدَّ اعْتَنِم
- ١٤. وَذَلِكَ التَّغْيِيـ رُ لاِضْ طِرَابِ عِنْ عَوَامِلِ تَدْخُ لُلِ لِلإِعْرَابِ عَالِمِ اللَّهِ عَالِمِ عَالِمِ اللَّهُ عَلَابِ عَالِمِ اللَّهُ عَلَابِ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَابِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْلِكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلِيْكِ الللَّهُ عَلَيْكِ الللَّهُ عَلَيْكِ اللللْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ الللْكِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللللْمُ عَلَيْكِ الللْمُ عَلَيْكِ الللْمُ عَلَيْكِ اللللْمُ عَلَيْكِ الللْمُعِلَّالِي عَلَيْكِ الللْمُعِلَّالِي عَلْمِ عَلَيْكِ اللللْمُ عَلَيْكِ اللللْمُ عَلَيْكِ اللْمُعِلَّالِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ اللْمُعِلَّالِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ اللْمُعِلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْمِنْ عَلِيْكِ عَلْمِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ
- ٥١. أَقْسَامُهُ إِ: أَرْبَعَةُ تُؤَمُّر \*\*\* رَفْعُ، وَذَصْبُ، ثُمَّ خَفْضُ، جَزْمُ
- ١٦. فَالْأُوَّلَانِ دُونَ رَيْبِ وَقَصِعَا \*\*\* فِي الْاسْمِ وَالْفِعْلِ المُضَارِعِ مَعَا
- ١٧. فَالْإسْمُ قَدْ خُصِّصَ بِالْخَفْضِ كَمَا \*\*\* قَدْ خُصِّصَ الفِعْلُ بِجَزْمٍ فَاعْلَمَا

#### بَابُ عَلَامَاتِ الرَّفْع

- ١٨. ضَمُّ، وَوَاوُ، أَلِفُ، وَالنُّونُ، \* \* عَلَامَةُ الرَّفْعِ بِهَا تَكُونُ ر
- 19. فَارْفَعْ بِضَمِّ مُفْرَدَ الأَسْمَاءِ \*\*\* كَدِ «جَاءَ زَ ْيدُّ صَا حِبُ العَلَاءِ »
- ٢٠. وَارْفَعْ بِهِ الجَمْعَ المُكَسَّرِ وَمَا \*\*\* جُمِعَ مِنْ مُؤَنَّتٍ فَسَلِمَا
- ٢١. كَذَا المُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ \*\*\* شَيءٌ بِهِ عَك «يَهْتَدِي» وَك «يَ صِلْ»
- ٢٢. وَارْفَعْ بِوَاوٍ خَمْسَةً: أَبُوْكَ اللهِ \*\* أَخُوكَ، ذُو مَالٍ، حَمُوكِ، فُوكَ اللهِ عَمْوكِ، فُوكَ الله
- ٢٣. وَهَكَذَا الْجَمْعَ الصَّحِيحَ فَاعْرِفِ ع \*\*\* وَرَفْعُ مَا ثَنَّيْ تَهُ وِبِالأَلِفِ ع
- ٢٤. وَارْفَعْ دِبُنُونٍ: يَهْ عَلَانِ يَهْ عَلُونْ \*\*\* وَتَفْعَ لَانِ تَفْعَ لِينَ تَفْعَ لُونْ

#### بَابُ عَلَامَاتِ النَّصْبِ

- ٢٠. عَلَامَةَ النَّصْبِ لَهَا كُنْ مُحْصِيَا \*\*\* الفَتْحَ، والأَلِفَ، والكُّسْحَ، وَيَا
- ٢٦. وَحَـذْفَ نُونٍ، فَالَّذِي الفَتْحُ بِهِ عَلَا عَلَامَةٌ -يَا ذَا الُّنهَ ـي، لِنَصْبِــهِ ع
- ٧٧. مُكَسَّرُ الجُمُوعِ ثُمَّ المُفْرَدُرِ \*\*\* ثُمَّ المُضَارِعُ الَّذِي كَدِ «تَسْعَدُرِ»
- ٢٨. بِالأَلِفِ الْحَمْسَةَ نَصْبَهَا الْتَرِمْ \*\*\* وَانْصِبْ بِكَسْرِ جَمْعَ تَأْنِيثٍ سَلِمْ
- ٢٩. وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْجَهْمَ وَالْمُثَنَّى، \*\*\* نَصْبُهُمَا بِاليَّاءِ حَيْثُ عَنَّا
- ٣٠. وَخَـمْسَـةُ الْأَفْعَالِ نَصْبُهَا ثَبَتْ \*\*\* بِـحَـذْفِ نُونِهَا إِذَا مَا نُصِبَـتْ

#### بَابُ عَلَامَاتِ الخَفْض

- ٣١. عَلَامَةُ الْخَفْضِ الَّتِي بِهَا يَفِي \*\*\* كَسْرُ، وَيَاءً، ثُمَّ فَتْحَ فَاقْتَفِ ع
- ٣٢. فَالْخَفْ ضُ بِالكَسْرِ لِمُفْرَدٍ وَفَى \*\*\* وَجَهْمِعِ تَكْسِيرٍ إِذَا مَا انْصَرَفَا
- ٣٣. وَجَــمْعِ تَأْنِيثٍ سَلِـــيمِ المَبْنَى، \*\*\* وَاخْفِضْ بِيَاءٍ -يَا أَخِي- المُثَنَّى،
- ٣٤. وَالْجَمْعَ وَالْخَمْسَةَ فَاعْرِفْ واعْتَرِفْ \*\*\* وَاخْفِضْ بِفَتْحٍ كُلَّ مَا لَا يَنْصَــرِفْ

#### بَابُ عَلَامَاتِ الجَزْم

- ٢٥٠ إِنَّ السُّكُونَ -يَا ذَوِي الأَذْهَانِ \*\*\* وَالْحَدْفَ لِلْجَدْمِ عَلَامَتَ انِ -
- ٣٦. فَاجْزِمْ بِتَسْكِينٍ مُضَارِعًا أَتَى \*\*\* صَحِيتَ الآخِرِ كَ «لَهُ يَقُمْ فَتَى "»
- ٣٧. وَاجْزِمْ بِحَذْفٍ مَا اكْتَسَى اعْتِلاَ لا \*\*\* آخِرُهُ ، وَالْخَصْسَةَ الأَفْعَ الَّا

#### بَابُ الْأَفْعَال

٣٨. وَهْ يَ ثَـ لَا ثَــةُ: مُضِـيُّ قَدْ خَلَا \*\*\* وَفِعْـــلُ أَمْـــرٍ، وَمُضَـــارِعُ تَلَا

٣٩. فَالْمَاضِي مَفْتُوحُ الْأَخِيرِ أَبَدَا \*\*\* وَالْأَمْرُ بِالْحَرِيْمِ لَدَى الْبَعْضِ ارْتَدَى الْمَعْضِ ارْتَدَى

٠٤٠ ثُمَّ المُضَارِعُ الَّذِي فِي صَدْرِهِ، \*\*\* إِحْدَى ' زَوَائِدِ «أَنَيْتُ» فَادْرِهِ ،

٤١. وَحُكْمُهُ الرَّفْعُ إِذَا يُجَــرَّدُر \*\*\* مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِمٍ كَــ «تَسْعَدُر»

#### بَابُ نَوَاصِبِ الْمُضَارع

٤٢. وَنَصْ بُهُ, بِأَنْ، وَلَنْ، إِذَنْ، وَكَيْ \*\*\* وَلَامِ كَ فَيْ الْجُحُودِ يَا أُخَيْ

٤٣. كَذَاكَ حَتَّىٰ، وَالْجَـوَابُ بِالْهَا \*\*\* وَالْوَاوِ، ثُمَّ أَوْ، رُزِقْتَ اللَّهُ طُفَا

#### بَابُ جَوَازِم المُضَارع

٤٤. وَجَـزْمُهُ إِذَا أَرَدتَ الـجَـزْمَا \*\*\* بِــ «لَـمْ، وَلَـمَّا، وَأَلَـمْ، أَلَـمَّا

٥٤. وَلَامِ اللهمسرِ، وَالدُّعَاء، ثُمَّ لَا \*\*\* فِي النَّهْي وَالدُّعَاء، -نِلْتَ الأَمَلَا-

٤٦. وَإِنْ، وَمَا، وَمَانَ، وَأَنَّىٰ، مَهْمَا \*\*\* أَيِّ، مَاتَّىٰ، أَيَّانَ، أَيْانَ، أَيْانَ، إِذْمَا

٤٧. وَحَيْثُ مَا، وَكَيْفَ مَا، ثُمَّ إِذَا \*\*\* فِي الشِّعْرِ لَا فِي النَّثْ رِ فَادْرِ المَأْخَذَا

#### شَرْحُ مُقَدِّمَةِ النَّاظِم

- ١. قَالَ عُ بَيْدُ رَبِّهِ م مُحَمَّدُهِ: \*\* الله فِي كُلِلَّ الأُمُلُورِ أَحْلَمُدُور
- ٢. مُصَلِّيًا عَلَى الرَّسُولِ المُنْتَقَى، \*\*\* وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَنَوِي التُّقَى،
- ٣. وَبَعْدُ: فَالقَصْدُ بِذَا المَنْظُومِ \* \* \* تَسْهِيلُ مَنْ ثُورِ ابْنِ آجُ رُّومٍ -
- ٤. لِمَنْ أَرَادَ حِفْظُهُ, وَعَسُرًا \*\*\* عَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَ مَا قَدْ نُثِرَرَا
- ه. والله أَسْتَعِينُ فِي كُلِّ عَمَلْ \*\*\* إِلَيْهِ قَصْدِي وَعَلَيْهِ المُتَّكَلْ

بدأ بالبسملة كما في بعض النسخ، وذلك لعدة أمور:

أولا: تأسيا بكتاب الله جل وعلا.

ثانيا: تأسيا بسنة النبي عَلَيْ القولية؛ إذ أخرج مسلم (ح١٣٨٢)، وأحمد (ح١٣٨٢)، وغيرهما عَنْ أَنَسٍ أَنَّ قُرَيْشًا صَالْحُوا النَّبِيَّ عَلَيْ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و فَقَالَ النَّبِيُّ وَعِيرهما عَنْ أَنَسٍ أَنَّ قُرَيْشًا صَالْحُوا النَّبِيَّ عَلَيْ فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و فَقَالَ النَّبِيُّ وَعِيرٍ ... الحديث».

ثالثا: تأسيا بسنة النبي على الفعلية؛ حيث كان النبي على يفتتح رسائله بالبسملة كما عند البخاري (١٢/١) من حديث هِرَقْلَ المشهور.

رابعا: للاستعانة بالله-سبحانه وتعالى-على القول بأن الباء للاستعانة. والمَعْنَى: بسم الله الرحمن الرحيم أَكْتُبُ أو أؤلف، فقدرنا المُتَعَلَّقَ فِعْلًا مُتَأَخِّرًا مُنَاسِبًا للمَقَامِ على القول المختار.

#### وقوله: «قَالَ».

أي: سيقول؛ لأنه لم ينته من منظومته، بدليل قوله: «والله أَسْتَعِينُ»، ولو كان قد كتب مقدمتَه بعد أن انتهى من نظمه لقال: والله استعنت.

فالمعنى: يقول عبيد ربه، فالفعل «قال» ماض لفظا مضارع مَعْنَى؛ كالفعل أتي في قوله -تعالى-: ﴿ أَنَى آمَرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسَتَعَجِلُوهُ ﴾ [النحل:١].

فأتي -سبحانه- في هذا الموضع بماضي اللفظ الدالِّ على الاستقبال -بدليل قوله: «فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ» -؛ لأنه مُتَحَقَّقُ الوقوع لا شك في ذلك؛ قال السيوطي في "عقود الجمان":

وَمِنْهُ مَاضٍ عَنْ مُضَارِعٍ وُضِعْ \*\*\* لِكُوْنِهِ مُحَقَّقًا نَحْ وُ فَنِعْ فَا فَكُونَ كَذَلَك فإن قيل: علمنا أنه متحققُ الوقوعِ في حق الرب -جل وعلا- أفيكون كذلك في كلام الناظم؟

قلتُ: نَزَّلَ الناظم حُصُولَ سَبَبِ التَّأْلِيفِ مُنَزَّلَةَ حُصُولِ المُسَبَّبِ؛ لأن لَدَيْهِ المَلكَةَ على النظم، فلشدة عزمه وقدرته على النظم جاء بالماضي.

#### وقوله: «عُبَيْدُ».

تصغير عبد، وهو فاعل قال.

والعَبْدُ لغة: مشتق من «العُبُودِيَّةِ»، وهي «الخُضُوعُ والذُّلُ»، من «عَبَدَ، يَعبُدُ، عِبَدُ، عِبَدُ، وعُبُوديَّةً، فهو عَابِدٌ، ومَعْبُودُ»، وهو مفرد «عَبِيدٍ»، ويُجمع أيضا على «عُبُدٍ، وأعْبُدٍ، وعُبْدَانٍ، وعِبَادٍ»، والعَبْدُ ضِدُّ الحُرِّ، فالناظم-رحمه الله- خاضع وذليل لله- جل جلاله- لا لغيره، هذا ما نَظُنُّهُ به.

#### وقوله: «رَبِّهِ ».

أراد به في هذا الموضع الإله، أي: عبيد الله، و يجوز: عُبَيْدُ مَالِكِهِ. وقوله: «مُحَمَّدُ».

عَلَمٌ على الناظم، منقول من المصدر الذي هو «التحميد»، وهو في قوله «محمد»: عَطْفُ بَيَانٍ من عُبَيْد، واسمه: مُحَمَّدُ بْنُ آبَّهْ، أو أَبَّهْ، أو أُبُّهْ، أو أُبَّا، أو أُبُّو القَلَّاوِيُّ المُتَوَفَّق في أوائل القرن الثاني عشر الهجري.

وقد وقع في بعض النسخ: «قال ابن أَبَّه واسمه محمد»، وفي بعضها: «أُبَّا، وأُبُّو».

#### وقوله: «اللهُ».

مفعول به مقدم للفعل «أَحْمَدُ»، وأصله «إله» على قول سيبويه، حُذِفَتْ منه الهمزة وعُوِّضَ عنها بأل، وهو على زنة «فِعَالٍ» بمعنى «مَفْعُولٍ»، أي: مألوه.

#### وقوله: «فِي كُلِّ الأُمُورِ أَحْمَدُ».

أي: الله على كل أحوالي وشئوني أَحْمَدُ، والأمور: جمع أمر، وقد قدَّمَ الناظمُ المفعولَ به للاهتمام؛ قال ابن الشحنة:

وَقَدِّمِ المَفْعُولَ أَوْ شَبِيهَ له \*\*\* رَدًّا عَلَى مَنْ لَمْ يُصِبْ تَعْيِينَهُ وَبَعْضَ مَعْمُولٍ عَلَى بَعْضِ كَمَا \*\*\* إِذَا اهْتِمَامُ أَوْ لِأَصْلٍ عُلِمَا فأفاد بهذا التقديمِ الحصْرَ؛ لأن تقديمَ ما حقه التأخير من طرق القصر

فافاد بهذا التقديمِ الحَصْرَ؛ لان تقديمَ ما حقه التاخير من طرق القصر والحصر؛ **قال**:

طُرُقُهُ النَّفْيُ وَالاِسْتِثْنَا هُمَا \*\*\* وَالْعَطْفُ وَالتَقْدِيمُ ثُمَّ إِنَّمَا فالمعنى: أَحْمَدُ الله على كل أحوالي لا أحمدُ غَيْرَهُ، وهذا حال المؤمن دائما. والحَمْدُ لغة: خِلَافُ الذَّمِّ، وهو الثناء بالجميل، والحمد مصدر «حَمِدَ يَحْمَدُ حَمْدًا، فهو حَامِدٌ، وحَمْدُ، وحَمِيدٌ».

وشرعاً: قال ابن القيم في "بدائع الفوائد" (٣٢٥/٢): "ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه".

وقد بدأ الناظم بالحمد -ابتداءً إضافيا على القول بأنه بدأ بالبسملة- اقتداءً بكتاب الله -جل وعلا-، وبسنة النبي على الفعلية والقولية.

فمن السنة الفعلية: افْتِتَاحُ النبي ﷺ خُطْبَةَ الحاجةِ بالحمد، كما عند مسلم «ح٥٠٠» وغيره.

ومن السنة القولية: النطق بخطبة الحاجة، وقد احتج بعضهم بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه «٢٠١٥/ ٢٠٢١» من طريق قُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهْ فِي النَّهِ قَالَ: «كُلُّ كَلَامٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ».

وهو حديث ضعيف، كما بينتُه في كتاب «قَطْفِ الثَّمَرَاتِ في شَرْحِ نَظْمِ الوَرَقَاتِ».

وجملة: «الله في كُلِّ الأُمُورِ أَحْمَدُ». في محل نصبِ مفعولٍ به مقول القول، أو في محل نصب مفعول مطلق على ما ذهب إليه ابن الحاجب.

#### وقوله: «مُصَلِّيًا».

أي: حالة كوني طالبا من الله الصلاة على رسوله، وهو حال مُقَدَّرَةٌ من فاعل «أحمدُ» المستتر.

وأصل الصلاة في اللغة: الدُّعاءُ بِخَيْرٍ؛ أخرج الشيخان عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: «كَانَ إِذَا أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ بِصَدَقَتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ فَأَتَاهُ أَبِي ابْنِ أَبِي أَوْفَى». بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى».

وهذا تفسير من النبي عَيَّ لقوله -تعالى-: ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم عِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَمُمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴾ [التوبة:١٠٣]. وليست هي الصلاة الشرعية، فلا بد من أن تكون اللغوية.

وقال الأعشى ميمونُ بنُ قيس كما في "ديوانه" (ص١٥١) "من البسيط":

تَقُولُ بِنْتِي وَقَدْ قَرَّبْتُ مُرْتَحِلًا \*\*\* يَا رَبِّ جَنِّبْ أَبِي الْأَوْصَابَ وَالْوَجَعَا عَلَيْكِ مِثْلُ الَّذِي صَلَّيْتِ فَاغْتَمِضِي \*\*\* نَوْمًا فَإِنَّ لِجَنْبِ الْمَرْءِ مُضْطَجَعَا أي: عَلَيْكِ مِثْلُ الَّذِي دَعَوْتِ، وقال أيضا (٦١/١):

لَهَا حَارِسٌ مَا يَبْرَحُ الدَّهْرَ بَيْتُهَا \*\*\* إِذَا ذُجِتْ صَلَّى عَلَيْهَا وَزَمْزَمَا وهذا الدعاء قد يكون بمعنى البركة، وهذا مسموع أيضا.

أما صلاةُ اللهِ على أنبيائِهِ والصالحين من خَلْقه فحُسْنُ ثَنَائِهِ عَلَيْهِمْ وحُسْنُ ذِكْرِهِ لَهُمْ؛ كذا قال الليث في "العين".

وصلاةُ اللهِ على النبي على النبي على هي ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ، وهو الذي ذكره البخاريُّ في "صحيحه" (٤٨٢/٢) عن أبي العالية، وقيل: هي رحمة خاصة من الله -جل جلاله- للنبي على والأول أصح.

والأَلِفُ في «الصلاة» مُبْدَلَةً عن واو؛ لأن جَمْعَهَا «صَلَوَاتُ» وَتَثْنِيَتَهَا «صَلَوَانِ». وقوله: «عَلَى الرَّسُولِ».

جار ومجرور متعلق بقوله «مصليا».

والرَّسُولُ: صَارَ عَلَمًا بالغَلَبَةِ على نبينا محمد ﷺ، وهو في اللُغَةِ: اسم من «أَرْسَلَ» بمعنى «بَعَثَ وَوَجَّهَ»، وهو فَعَوْلُ بِمَعْنَى مُفْعَلٍ، أي: «مُرْسَلٍ»، وقد يأتي بمعنى «الرِّسَالَةِ»، والرَّسُولُ مُفْرَدُ يُجمع على «رُسُلٍ، وأَرْسُلٍ، ورُسْلٍ»، وسُمِّي «رَسُولًا» لأنه ذو رسالة.

والرَّسُولُ: ذَكَرُّ حُرُّ مِنْ بَنِي آدَمَ اصْطَفَاهُ اللهُ فَأَوْحَى إِلَيْهِ بِتَبْلِيغِ شَرْعٍ جَدِيدٍ لِقَومٍ كَفَرُوا.

#### وقوله : «المُنْتَقَى».

أي: المُصْطَفَى المُخْتَارِ، يقال: انتقيت الشَّيْءَ إذا أَخَذْتُ خِيارَهُ، والأنبياء هم صفوة الناس؛ كما قال الله -تعالى-: ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَيْكِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ؛ كما قال الله -تعالى-: ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَيْكِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ الْمَالِيَكِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ الْمَالِينَ ﴾ [الحج:٧٥].

والنبي محمد على هو أفضلهم، فهو سَيِّدُ وَلَدِ آدم، وإمامُ الأنبياء والمرسلين، فقد أخرج مسلم (ح ١٠٧٧) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ -رضى الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَاثِلَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنى هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنى هَاشِمٍ».

وروى البخاري (٤٣٤٣)، ومسلم (٥٠١، ٥٠٠) عن أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

ولا خلاف بين العلماء في تفضيل النبي محمد على على غيره مِن الأنبياء عليهم السلام، وفضائلُهُ على أكثرُ من أن تحصى في هذا المقام.

#### وقوله: «وَآلِهِ».

#### وقوله: «وَصَحْبهِ ».

أي: ومصليا على أصحابه رضوان الله عليهم، وصاحب النبي على: هو مَنْ رأى النبيّ على ومصليا على أصحابه رضوان الله عليهم، وصاحب النبي على: هو مَنْ رأى النبيّ على وآمَنَ بِهِ، وَمَاتَ على ذلك، والصحب اسم جَمْع لصاحب، ك «ركب ورَاكِبٍ»، وليس جمع تكسير كما ذهب إليه الأخفش؛ لأنه لم يأت على زنة جموع التكسير؛ قال ابن مالك في "الكافية الشافية":

وَمَا سِوَاهُ وَزْنُ فَعْلٍ أَوْ فَعَلْ \*\*\* فَهْوَ اسْمُ جَمْعٍ نَحُوُ رَكْبٍ وَهَمَلْ وقَوله: «ذَوي التُّقَى».

نعت لصَحْبِهِ، أي: وصحبِهِ المُتَّصِفِينَ بالتقوى، وهي صفةُ مدحٍ كَاشِفَةٌ لا تُفِيدَ تَخْصِيصًا لِصَحْبِهِ عن آله؛ قال ابن مالك في "الكافية الشافية":

والنَّعْتُ -غَالِبًا- لِتَخْصِيصِ الذي \*\*\* يَتْلُوهُ كَـ "اهْجُرَنَّ زَيْدًا البَذِي" وَقَدْ يُفِيدُ مَدْحًا اوْ تَرَحَّمَا \*\*\* أَوْ ذَمَّا اوْ تَوْكِيدَ مَا تَقَدَّمَا

وَذَوِي: جمع «ذِي» التي بمعنى صاحب، كما سيأتي بيانه في بابه. والتقوى: تَوَقِي مَا يُغْضِبُ الله -جل وعلا- بفعل المأمور، واجتناب المحظور.

#### وقوله: «وَبَعْدُ».

وأمَّا: حرف شرط وتفصيل وتوكيد، وَبَعْدُ: ظرف زمان مبهم يُفهم بإضافته، وهو مقطوع عن الإضافة التي نُوِيَ معناها، ولذلك بُنِيَ على الضم.

والمعنى: مَهْمَا يَكُنْ من شيء بَعْدَ مُقَدِّمَتِي فأقول: كذا وكذا.

وقول: «أَمَّا بَعْدُ» هو فَصْلُ الخِطَابِ الذي آتاه اللهُ دوادَ على أحد الأقوال، كما في قوله - تعالى -: ﴿ وَشَدَدُنَا مُلَكُمُ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ [ص:٢٠].

#### وقوله: «فَالقَصْدُ بِذَا الْمَنْظُومِ».

أي: فَمُرَادِي وَنِيَّتِي بهذا المَنْظُومِ، والقصد مصدر: «قَصَدَ يَقْصِدُ قَصْدًا»، وهو مصدر أَرَادَ به اسمَ المفعول، أي: المقصود.

والنظم اصطلاحا: ما يكون على بحر من بحور الشعر الستة عشر، والشعر: الكلامُ المَوْزُونُ قَصْدًا، وهذه المنظومة على بحر الرجز، وتفعيلات الرجز:

مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ \*\*\* مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفِعُلِنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفِعُلِنْ مُسْتَفِعُ مُلْتُ مُسْتَفِعُ مُسْتَفِعُ مُسْتَعْفِيلُنْ مُسْتَعْفِيلُ مُسْتَعْفِيلُنْ مُسْتَعْفِيلُ مُسْتَعْفِيلُ مُسْتَعْفِيلُنْ مُسْتُعُلِمُ مُسْتُلْ مُسْتَعْفِيلُ مُسْتَعْفِيلُ مُسْتُعُلِمُ مُسْتُعُلِمُ مُسْتُلْمُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلْمِ مُسْتُلْمِ مُسْتُلْمُ مُسْتُلْمُ مُسْتُلِعُ مُسْتُلْمُ مُسْتُلْمُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلُولُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلُولُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلُولُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلُمُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلُمُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلُمُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلُمُ مُسْتُلُمُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلِمُ مُسْتُلُ

في أبحر الأرجاز بحريسهل \*\*\* مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ، وَمَفْعُولُنْ». ولبحر الرجز أربعُ أَعَارِيضَ، وهي: «مُسْتَفْعِلُنْ، وَمَفَاعِلُنْ، وَمَفْتَعِلُنْ، وَمَفْعُولُنْ». وخمسةُ أضربٍ، وهي: «مُسْتَفْعِلُنْ، وَمَفَاعِلُنْ، وَمُفْتَعِلُنْ، وَمَفْعُولُنْ، وَفَعُولُنْ». والعَرُوضَةُ: آخرُ المِصراع الأول.

والضَّرْبُ: آخرُ المِصراع الثاني، وما سواهما يُسمى حشوا.

#### وقوله: «تَسْهِيلُ مَنْثُورِ ابْنِ آجُرُّومِ».

أي: تَيْسِيرُهُ؛ لأن النظمَ أسهلُ في الحفظ من النثر لوزنه المُقَفَّى، وَحِفْظُ ما هو موزونٌ أسهلُ من حفظ ما ليس موزونا؛ إذ لو سَقَطَتْ كلمةٌ من الوزن لاستشعرها بالحس، ولذلك يكون الشعر أقربَ عند الاستحضار من النثر؛ قال السفاريني:

وَصَارَ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ العِلْمِ \*\*\* أَنْ يَعْتَنُوا فِي سَبْرِ ذَا بِالنَّظْمِ لِأَنَّهُ يَسُهُلُ لِلْحِفْظِ كَمَا \*\*\* يَرُوقُ لِلسَّمْعِ وَيَشْفِي مِنْ ظَمَا

وَنَظْمُ الكلامِ المَنْثُورِ يُسمى في علم البيان بالعَقْدِ.

وأرى أن يعتني طالبُ العلم بحفظ المنظومات في علوم الآلة والوسائل، أما علوم المقاصد فتُحفظ نثرا، لا سيما الاعتقادُ والحديث، فيحفظان على الدليل من الكتاب والسنة.

وابن آجروم: هو أبو عبد الله محمدُ بنُ محمدِ بنِ دَاوُدَ الصِّنْهَاجِيُّ المعروفُ بابن آجروم، المتوفي سنةَ ثلاثٍ وعشرين وَسَبْعِمِئَةٍ من الهجرة النبوية.

وقوله: «لِمَنْ أَرَادَ حِفْظَهُ وَعَسُرًا».

أي: لمن أراد حفظ المنثور واسْتِحْضَارَهُ أي وقت شاء فصعب عليه ذلك.

والفعل «عَسُرَ» يأتي من بابي «كَرُمَ، وفَرِحَ»، والألف في «عَسُرَا» لإطلاق الروي. والعُسْرُ: ضِدُّ اليُسْرِ، وهو ما فيه ضِيقٌ وصُعُوبَةٌ، وفَاعِلُ «عَسُرَ» هو المَصْدَرُ المُؤَوَّلُ مِنْ «أَنْ» والفِعْل «يَحْفَظُ» في قوله: «أَنْ يَحْفَظ».

وقوله: «عَلَيْهِ ».

جار ومجرور متعلق بعَسُرَ.

و « مَا »: اسم موصول بمعنى الذي، و «قَدْ »: للتحقيق، و «نُثِرا »: بألف إطلاقية أيضا، وهو فعل ماض مبني للمفعول، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه يعود إلى منثور ابن آجروم، والموصول مع صلته يُؤوَّلُ باسم مفعول، أي: «المَنْثُور».

و يجوز أن يكون قوله: «عَلَيْهِ» كلامًا مستأنفًا، فيكون حينئذ اسمَ فعلٍ مضارع مقيس بمعنى يَلْزَمُ، أي: إن صعب عليه حفظ المنثور يلزمه أن يحفظ المنظومَ.

يعني: أَنَّهُ نَظَمَ هذا المَنْظُومَ لِمَنْ أَرَادَ حِفْظَ مَنْثُورِ ابنِ آجرومِ وَصَعُبَ عَلَيْهِ حِفْظُهُ واسْتِحْضَارُهُ عن ظَهْرِ قلب.

ولا يعني ذلك أن النظم أفضلُ من كل وجه، بل فَهْمُ المَنْثُورِ أيسر من فهم المنظوم؛ لأن الشاعر كثيرا ما تقع له بعضُ الضرورات، وليس ذلك موجودا في النثر، ثم إن الشاعر قد يقدم وقد يؤخر لاستقامة الوزن والقافية فيُلْغِز.

#### وقوله: «واللهَ أَسْتَعِينُ فِي كُلِّ عَمَلْ».

أي: وأطلب العونَ من الله في كل أعمالي، ولا أطلبه من غيره.

#### وقوله: «إلَيْهِ قَصْدِي».

أي: توجهي إليه وَحْدَهُ لا إلى غيره، قَدَّمَ الجارَّ والمجرورَ لإفادة الحصر والقصر.

#### وقوله: «وَعَلَيْهِ الْمُتَّكَلْ».

أي: وعليه الاتِّكَالُ والاعْتِمَادُ -سبحانه- لا على غَيْـرِهِ.

ومُتَكَل: مصدر ميمي على وزن «مُفْتَعَلِ» من «اتَّكَلَ يَتَكِلُ اتِّكَالًا، فهو مُتَكَلُ»، وأصله: «اوْتَكَلَ» على وزن «افْتَعَلَ» مِنْ «وَكُلَ»، فقُلِبَتِ الواوُ تاءً، ثم أُدْغِمَتِ التَّاءُ في التَّاء؛ قال الطهطاوي في "نظم المقصود":

وَإِنْ تَكُنْ فَا الْإِفْتِعَالِ يًا سَكَنْ \*\* أَوْ وَاوًا اوْ ثَا صَيِّرَنْ تَا وَادْغِمَنْ

## الباب الأول باب الكامر

#### المُبْهِرُ فِي شرح نظم الآجرومية

#### بَابُ الكَلَامِ

إِنَّ الكَلامَ عِنْدَنَا -فَلْتَسْتَمِعْ - \*\*\* لَفْظُ، مُرِكَّبٌ، مُفِيدٌ، قَدْ وُضِعْ
 إِنَّ الكَلامَ عِنْدَنَا -فَلْتَسْتَمِعْ - \*\*\*

٧. أَقْسَامُهُ الَّتِي عَلَيْهَا يُبْنَى (: \*\*\* اِسْمٌ، وَفِعْلُ، ثُمَّ حَرْفُ مَعْنَى،

٨. فَالْاسْمُ: بِالْخَفْصِ وَبِالتَّنْوِينِ \*\*\* دُخُولِ «أَلْ» يُعْرَفُ فَاقْفُ مَا قَفَ فَوْ وَا

٩. وَبِــحُرُوفِ الْخَفْضِ وَهْيَ مِنْ، \*\*\* وَعَــنْ، وَفِي، وَرُبَّ، وَالبَــا، وَعَلَى،

١٠. وَالْكَافُ، والَّكَامُ، وَوَاوُ، وَالتَّا \* \* \* وَمُـذْ، وَمُـنْـذُ، وَلَـعَـلَّ، حَـتَّى،

١١. وَالْفِعْلُ: بِالسِّينِ، وَسَوْفَ، وَبِقَدْ \*\*\* - فَاعْلَمْ- وَتَا الْتَأْذِيثِ مَيْ ـ زُهُ, وَرَدْ

١٢. وَالْحَرْفُ: يُعْدَرُفُ بِأَلَّا يَقْبَلَا \*\*\* الإسْمِ وَلَا فِعْلِ دَلِيلًا كَدِ «بَلَى،»

بدأ بتعريف الكلام أوَّلًا لأنه المقصود لذاته؛ إذ به يحصل التخاطب والتفاهم، وعلى هذا سار أكثر النحاة، ومنهم من يبدأ بتعريف الكلمة؛ لأن الكلام يتركب من الكلم الذي واحده كلمة، ومعرفة الجزء مُقَدَّمَةُ بالطَّبْع، فتُقدم كذلك معرفته بالوضع.

#### فقال: «بَابُ الكَلَام».

البَابُ لُغَةً: المَدْخَلُ إلى الشيء، ويُجْمَعُ على «أَبْوَابٍ»، ويُصغر على «بُوَيْبٍ». واصطلاحا: مَدْخَلُ لبعض المسائل المشتركة في أمر معين.

"وبَابُ" فيه ستة أوجه إعرابية «أربعة للرفع، وواحد للنصب، وواحد للجر»، وأحسنها أن يكون خبرًا لمبتدإ محذوف على تقدير مضاف أو مضافين، تقديره: «هذا بيان بَابِ الكَلَامِ» وأل في قوله: «الكلام» جنسية لِبَيَانِ الحَقِيقَةِ، ويجوز أن تكون عهدية ذهنية، أي: باب الكلام المعهود ذهنا، وهو الكلام عند النحاة.

والكلام في باب الكلام يكون في ثلاثة مباحث:

الأول: تعريفُ الكلام لغة واصطلاحا.

والثاني: أقسامُ الكلام ثلاثة: «اسمٌ، وفِعْلُ، وَحَرْفُ».

والثالث: علاماتُ الاسمِ، والفعلِ، والحرفِ.

#### المبحث الأول: تعريف الكلام لغة واصطلاحا

قال:

#### إِنَّ الكَلَامَ عِنْدَنَا -فَلْتَسْتَمِعْ- ` \*\* لَفْظٌ، مُرَكَّبٌ، مُفِيدٌ، قَدْ وُضِعْ

الكَلَامُ لُغَةً: نُطْقُ مُفْهِمٌ، كذا قال ابنُ فارسٍ في "مقاييس اللغة"، وهو اسمُ مصدرٍ مِن «كَلَّمَ يُكَلِّمُ تَكْلِيمًا وَكَلَامًا»، وهو اسْمُ جِنْسٍ؛ لأنه يَقَعُ عَلَى القَلِيلِ والكَثِيرِ كَمَا قال الجَوْهَرِيُّ.

وليس الكلامُ في اللغة يَشْمَلُ القولَ وما كان مكتفيا بنفسه، وكلُّ ما أفاد فائدةَ الكلامِ لا يُسمى كلاما في اللغة إلا مجازا، خلافا لِمَا يُقَرِّرُهُ أَكْثَرُ المُتَأَخِّرِينَ، وهي سبعةُ أشياء: «الخطُّ، والإشارةُ، والكتابةُ، والعلامات أو النصب، ولسانُ الحالِ،

الأصلُ ألا يُؤكّد إلا للمُنْكِرِ أو المُتَرَدِّ، أما خالي الذهن من الحصم فلا حاجة لأن يُؤكّد له، إلا إذا
 لاحظ المتكلمُ الحاجةَ للتوكيد بقرينة؛ قال السيوطي في "عقود الجمان":

فَإِنْ يُخَاطِبْ خَالِيًا لِلذَّهْنِ مِنْ \*\*\* حُكْمٍ وَمِنْ تَرَدُّدٍ فَلْيَغْتَنِنْ عَنِ المُؤَكِّدَاتِ أَوْ مُرَدِّدَا \*\*\* وَطَالِبًا فَمُسْتَجِيدًا أَكِّدَا أَوْ مُنْكِرًا فَأَكِّدَنْ وُجُوبَا \*\*\* بِحَسَبِ الْإِنْكَارِ فالضُّرُوبَا

وقال ابن الشحنة:

إِنِ ابْتِدَائِيًّا فَلَا يُؤَكِّدُ \*\*\* أَوْ طَلَبِيًّا فَهْ وَ فِيهِ يُحْمَدُ وَوَاجِبُ بِحَسَبِ الإِنْكَارِ \*\*\* وَيَحْسُنُ التَبْدِيلُ بِالأَغْيَارِ

٢ - جملة «فَلْتَسْتَمِعْ» معترضةً بين اسم إن وخبرِهَا، وقد جاء بها لتتميم الكلام، أو لتنبيه المخاطب.

وحديثُ النفسِ» فهذا كله لا يسمى كلاما في اللغة حقيقة كما بينتُه مبسوطا في "شرح الخلاصة".

والكلام في اصطلاح النحاة: ما اجتمع فيه أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ، إذا سقط رُكْنُ منها لم يكن كلاما.

#### فالأول: أن يكون لفظا.

واللفظ في اللغة: الطَّرْحُ، وُكُلُّ مَا طَرَحْتَهُ مِنْ فَمِكَ يكون لَفْظًا، أي: مَلْفُوظًا، ومَلْفُوظًا، ومَلْفُوظًا، ومَلْفُوظًا به، ومنه: الصوتُ.

وعند النحاة: هو الصوت المشتملُ على بعض الحروف الهجائية تحقيقا؛ ك «زَيْدٍ»، أو تقديرا؛ كالضمير المستتر في «افْعَلْ، وَنَفْعَلُ»، مستعملا كان أو مهملا.

فالمستعمل: ما نطقت به العرب؛ كـ «زيدِ».

والمُهْمَلُ: ما تركته العرب فلم تنطق؛ كـ «دَيْزِ» مَقْلُوبَ زيد.

#### فخرج باللفظِ شيئان:

الأول: ما أفاد فائدة اللفظ ولم يكن لفظا؛ كـ «الكتابة، والإشارة، والعلامات، وعقد الأصابع» فكلها لا تُسمى كلاما، لا في اللغة ، ولا في الاصطلاح؛ لأنها ليست ألفاظا.

<sup>&</sup>quot;- الفرق بين الكلام في لغة العرب واصطلاح النحاة يكون في قيدي الإفادة والتركيب، فيجتمعان في نحو: «زَيْد»، فزيد كلام في اللغة، وليس نحو: «زَيْد»، فزيد كلام في اللغة، وليس كلاما عند النحاة؛ لأنه ليس مركبا ولا مفيدا.

#### المُبْهِرُ فِي شرح نظم الآجرومية

والثاني: أصواتُ البهائم، والحيواناتِ، والطيورِ، والهواء، والماءِ، وغيرِ ذلك؛ لأنها أصواتُ لم تشتمل على شيء من حروف الهجاء.

#### والثاني: أن يكون مُرَكَّبًا.

والتركيب في اللغة: جمع شيء إلى شيء.

وعند النحاة: ما تركب من كلمتين فأكثر، تحقيقا؛ ككلمتي «زَيْدٍ»، وَ «كَرِيمٍ» في قولك: «زَيْدٌ كَرِيمٌ»، أو تقديرا؛ ككلمة «أنت»، في قولك: «اسْتَقِمْ»، ففي الفعل «اسْتَقِمْ» ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت.

وكقولك: «نعم» أو «لا» جوابا على سؤال من قال لك: هل جاء زيدً؟ فالمعنى: نعم جاء زيدً، أو: لا لم يأت زيد، وقد حُذف الفِعْلُ وفاعلُهُ بقرينة السؤال، فهذا كلامً مركب من كلمتين أو أكثر تقديرا.

فدخل في التركيب: جميع المركبات، وخرج به: المفردات؛ كـ «زيد»، وما سُرِدَ من الأعداد؛ كـ «واحد، اثنان إلخ».

#### والثالث: أن يكون مُفِيدًا.

والمُفِيدُ في اللغة: النَّافِعُ، وهو اسم فاعل مِن «أَفَادَ يُفِيدُ إِفَادَةً، فهو مُفِيدٌ» وأصله «مُفْيِدٌ» على وزن «مُفْعِلِ» حصل له إعلالٌ فنُقلت حَرَكَةُ الياء إلى الفاء.

والمراد به عند النحاة: ما أفادَ فائدةً غيرَ زائدةٍ يُحسن سكوتُ المتكلم عليها.

فلو قلتَ: "جاء زيدٌ". لكان كلاما مفيدا للسامع؛ لِحُسْنِ سُكُوتِكَ عليه؛ إذ لا يكون سامعُه مُنْتَظِرًا شيئا آخر.

وقد قيدتُه "بكون الفائدة غير زائدة" احترازا من مُتَعَلِّقَاتِ المسند والمسند اليه، فإنها تفيد فائدةً زائدةً عن أصل الإسناد، وليست هذه مرادةً عند النحاة؛ كما لو قلت: جاء زيدٌ ضَاحِكًا، وزيدٌ كاتبٌ مجيدٌ.

فَضَاحِكًا، ومجيدٌ: أفادا فائدةً حَسُنَ سكوتُكَ عليها، لكنها فائدةٌ زائدةٌ يتم الإسنادُ بدونها.

فخرج بالمفيد شيئان:

الأول: جميع المركبات «كالمركب الإسناديِّ المُسَمَّى به، والمركب الإسناديِّ المُصودِ لغيره، والمركبِ العددي، والمركبِ التقييدي، والمركبِ المزجي، والمركبِ الإضافي، والمركبِ العطفي، والمركبِ البياني»، فكلُّ هذه المركباتِ ليست مفيدة.

فلو قلت: «غُلَامُ زَيْدٍ» أو «أَحَدَ عَشَرَ»، أو «حَيَوَانُ نَاطِقٌ»، أو «زيدٌ العَالِمُ»، أو «تَأَبَّطُ شَرًّا»، أو «بَعْلَبَك»، أو «زَيْدٌ وَعَمْرُو»، أو «المَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ»، أو «أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ» لم يكن شيء من ذلك كلاما عند النحاة؛ لأنه ليس مفيدا وإن تركب من كلمتين؛ إذ ما زال السامع منتظرا أن تقول: «جَاءَ غُلَامُ زَيْدٍ»، و «رأيتُ أَحَدَ عَشَرَ كُمُلًا»، و «الإنْسَانُ حَيَوَانُ نَاطِقٌ» و «جَاءَ زيدُ العَالِمُ»، و «هذا تَأَبَّطَ شَرًّا»، و «دَخَلْتُ بَعْلَبَكّ»، و «جَاءَ زَيْدُ وَعَمْرُو»، و «سَجَدَ المَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ»، و «حَضَرَ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ»…إلغ.

والثاني: اللفظ المهمل؛ نحو: «دَيْزٍ» مقلوبَ زيد، فإن العرب أَهْمَلَتْهُ. ولم يدخل في المُفِيدِ إلا المركبُ الإسناديُّ التَّامُّ، أي: المَقْصُودُ لذاته.

وأقلُ ما يتركب منه المركب الإسنادي المقصودُ لذاته اسمان؛ كـ «زيد كريم»، او اسمُ وفعلُ «جاء زيد»، أو: نقول: صُورُ تركيبِه مَرَدُها إلى شيئين، هما: «الجملة الفعلية، والجملة الاسمية».

وإذا أردتَها على سبيل التفصيل فهي ثماني صُوَرٍ، ستةٌ للجملة الاسمية، واثنتان للجملة الفعلية.

فصور تركيبه في الجملة الاسمية:

الأولى: مبتدأ مع خبرٍ؛ نحو: «زيدٌ قَائِمٌ».

والثانية: مبتدأ مع فاعل سَدَّ مَسَدَّ الخبر؛ نحو: «أقائمُ الزيدانِ».

والثالثة: مبتدأ مع نائبِ فاعلٍ سَدَّ مَسَدَّ الخبر؛ نحو: «أمضروبُ العَمْرَانِ».

والرابعة: اسمُ فِعْلِ مع فَاعِلِ؛ نحو: «هَيْهَاتَ العَقِيقُ».

والخامسة: مبتدأ مع صفةٍ سَدَّتْ مَسَدَّ الخبر؛ نحو «ضَرْبِي رَجُلًا وهُوَ قَائِمُ». والسادسة: مبتدأُ مع حالٍ سَدَّ مَسَدَّ الخبر؛ نحو: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ سَاجِدًا»، أو «وَهُوَ سَاجِدً».

وصورتا تركيبه في الجملة الفعلية:

الأولى: فِعْلُ وفَاعِلُ؛ نحو: «جَاءَ زَيْدُ».

والثانية: فِعْلُ ونَائِبُ فَاعِلٍ؛ نحو: "ضُرِبَ زَيْدُ".

هذا أقلُّ ما يتركب منه الكلام.

وقد يتركب بأكثر من كلمتين، كـ «جملةِ الصِّلَةِ، وجُمْلَقِي الشَّرْطِ وَجَوَابِهِ، وَجُمْلَةِ الصَّلَةِ، وجُمْلَةِ الطَّبر».

فإذا قلتَ: «جَاءَ الذي» لم يكن مفيدا حتى تأتي بجملة الصلة، وهي: «أُحِبُّهُ».

وإذا قلتَ: «مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا» لم يكن مفيدا حتى تأتي بجملة جواب الشرط، وهي: «يُجْزَ بِهِ».

#### المُبْهِرُ فِي شرح نظم الآجرومية

وإذا قلتَ: «أقسمتُ باللهِ» لم يكن مفيدا حتى تأتي بجواب القسم، وهو: «لَزَيْدُ قَائِمُ».

وإذا قلتَ: "زَيْدُ أَبُوهُ" لم يكن مفيدا حتى تأتي بخبر المبتدإ الثاني، وهو: "قَائِمٌ".

فلا يصح في هذه الأحوال الاقتصار على المسند وحده، أو المسند إليه وحده؛ لأنه لا يكون مفيدا حينئذ، وإذا لم يكن مفيدا لم يكن كلاما لانتفاء ركن من أركانه.

#### والرابع: أن يكون مَوْضُوعًا.

والوضع في اللغة له معان، منها: الخَفْضُ.

والمراد به عند النحاة -على الصحيح- شيئان:

الأول: أن تكون الألفاظ التي يتركب منها الإسنادُ من الألفاظ التي استعملتُها العربُ للدلالة على معنى معين.

والثاني: أن يكون أصل التركيب مستعملا في لسان العرب؛ كما لو قلت: زيدً كريم، فكلُّ من «زيد، وكريم» لفظُّ استعملته العرب، وصورة تركيبه من التراكيب العربية.

#### فخرج بالوضع شيئان:

الأول: ما لم يكن من وضع العرب، كلغة الروم، والبربر، وغير ذلك.

والثاني: كُلُّ تركيب لم تضعه العرب وإن كان موضوعا بالألفاظ العربية؛ مثلا: الْتَزَمَتِ العربُ تصديرَ الكلام في الاستفهام بنحو: «أَيْنَ، وَكَيْفَ»، فتقول: «أَيْنَ زَمْتِ العربُ تصديرَ الكلام في الاستفهام بنحو: «أَيْنَ، وَكَيْفَ»، فتقول: «أَيْنَ زَمْتِ العربُ تَصديرَ الكلام في الاستفهام بنحو: «أَيْنَ، وَكَيْفَ حَالُ زَيْدٍ؟».

فإذا قلتَ: «زيد أَيْنَ، وَحَالُ زيدٍ كَيْفَ» لم يكن كلاما، مع كونه صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية، مركبا من كلمتين فأكثر، مُفِيدًا للسامع؛ لأنه فَهْمِ مُرَادَ المُتَكلِّمِ، لكنه فقد رُكْنًا من أركانه وهو الوضع، فلم يكن كلاما.

وكذلك يقال في جميع التراكيب التي التَزَمَتْهَا العربُ.

كما يجوز أن يكون المُهْمَلُ خارجا بالوضع أيضا فتنبه.

#### مثال على الكلام المُسْتَوْفي لتلك الشروط:

قول: «زيدٌ كريمٌ». هذا كلام في عرف النحاة؛ لأنه:

لفظ؛ أي: صوتٌ مشتملٌ على بعض الحروف الهجائية، وهي: «الزاي، والياء، والدال، والكاف، والراء، والمِيمُ».

مركب؛ أي: تركب من كلمتين، هما: «زيدٌ، وكريمٌ».

مفيد؛ أي: يحسن سُكُوتُ المُتَكَلِّمِ عليه؛ إذ أَفَادَ المُتَكَلِّمُ السامعَ بِكَرَمِ زَيْدٍ. بالوضع؛ لأن كلَّ من كلمتي «زيد، وكريم» من الألفاظ التي استعملتها العرب للدلالة على معنى من المعاني.

وهذا معنى قوله: «إِنَّ الكَلَامَ عِنْدَنَا » أي: في حكمنا نحن معاشر النحاة «لَفْظٌ مُركَبٌ مُفِيدٌ قَدْ وُضعْ ».

وهذا الحد هو أشملُ حدودِ الكلامِ وأجمعُهَا، وهو ما ذكره أبو موسى الجُزُولِيُّ في الجُزُولِيُّ في الجُزُولِيَّة"، وهو ما نص عليه ابنُ معطٍ في الفصول الخمسين"، وكذا ابنُ آجروم في الآجرومية".

فَعُلِمَ أَن الكلام النحوي لا يكون كلاما إلا باجتماع هذه الشروط الأربعة، ومتى فُقِدَ ركن منها لم يكن كلاما عند النحاة.

#### المبحث الثاني: أقسام الكلام

قال:

#### أَقْسَامُهُ الَّتِي عَلَيْهَا يُبْنَى \*\*\* إِسْمٌ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفُ مَعْنَى

أي: أقسامُ الأجزاءِ التي يُبْنَى عليها ويتركب منها مجموعُ كَلَامِ العرب ثلاثة، وهي: «الاسم، والفعل، والحرف»، وكلُّ واحدٍ منها يُسمى كلمةً عند النحاة، فهي من تقسيم الكلمة لا الكلام؛ لأن الكلمة جنسٌ يشمل الاسم، والفعل، والحرف.

فالاسم في اللغة: مَا دَلَّ على مُسَمًّى، أي: ما كان عَلَامَةً عليه.

وفي الاصطلاح: كلمة دلَّتْ على معنى بنفسها ولم تَقْتَرِنْ وَضْعًا بِزَمَنٍ؛ نحو: «زَيْدٍ، وَبَيْتٍ، وأَمْسِ، وَغَدٍ، وصَهْ، وصَبُوحٍ، وغَبُوقٍ».

فَزَيْدُ: كَلَمَةَ تَدُلُّ عَلَى الفَضْلِ والزِّيَادَةِ، ويقال: هَوُّلَاءِ قَوْمٌ زَيْدٌ عَلَى كَذَا، أَيْ: يَزِيدُونَ؛ كما قال الشاعر:

وَأَنْتُمُ مَعْشَرٌ زَيْدٌ عَلَى مِئَةٍ \*\*\* فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ كَيْدًا فَكِيدُونِي

والبيت: هُوَ الْمَأْوَى وَالْمَآبُ وَجُمْمَعُ الشَّمْلِ.

فكلُّ من «زَيْدٍ، وَبَيْتٍ» اسمُ، ودليل ذلك أنه يدلُّ على ذاتٍ أو معنى يُفْهَمُ منه عند إطلاقه، دون أن نفهم منه زَمَنًا معينا يدُلُّ عليه.

وقد قلت: «وَضْعًا» لأن الاسم قد يدل على زمن «بمسماه، أو على ذات الزمن، أو على زمان مطلق غير مقيد بأحد الأزمنة الثلاثة، أو بالالتزام».

نحو: "ضارب، ومضروب، ونحوهما من المشتقات» فإنها تدل على الزمن بالالتزام؛ لأنها مشتقة من الفعل، ونحو: "أمس، وصباحا، ومساء» فإنها تدل على ذات الزمن، ونحو أسماء الأفعال: كـ "صه، ومه»، فإنها تدل على الزمن بمسماها، ونحو: "صبوح، وغبوق» فإنها تدل على مطلق الزمان غير المقيد بماض ولا بحاضر، ولا بمستقبل.

#### وللاسم أقسام كثيرة باعتبارات متعددة:

فيكون الاسم ظاهرا ومضمرا ومبهما، ومعربا ومبنيا، وجامدا ومشتقا، ومجردا ومزيدا، ومفردا ومجموعا ومثنى، ومعرفة ونكرة، ومذكرا ومؤنثا، واسم جمع واسم جنس، وصحيحا ومعتلا، ومُكَبَّرًا ومُصَغَّرًا، وغير ذلك مما يأتيك في المطولات.

والفِعْلُ عند النحاة: اسم مصدر بمعنى الحدث الذي هو فِعْلُ الفَاعِلِ، فكلُّ حَدَثٍ يقال له فِعْلُ، أما فَعْلُ عندهم بفتح الفاء فهو مصدر «فَعَلَ يَفْعَلُ فَعْلًا»، وأما في اللغة فهما مصدران، فَعْلُ قياسيُّ على خلاف، وفِعْلُ سَمَاعِيُّ.

والفِعْلُ: كلمةٌ دلَّتْ على معنى بنفسها واقْتَرَنَتْ بزمن مُقَيَّدٍ، أو: كلمةٌ دلَّتْ على زمانِ وَحَدَثٍ دَلَالَةَ اقْتِرَانِ؛ نحو: «نَصَرَ».

فَنَصَرَ يدل على حدث وهو «النَّصْرُ»، وهو «إِعَانَةُ المَظْلُومِ»، وربما كان «نَصَرَ» بمعنى «ذَهَبَ وَأَتَى ودَخَلَ»؛ كما قال الشاعر:

إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ فَوَدِّعِي \*\*\* بِلَادَ تَمِيمٍ وَانْصُرِي أَرْضَ عَامِرِ أي: واذهبي، أو: وادخلي بلادَ عَامِرِ.

ويَدُلُّ «نَصَرَ» كذلك على زمن مضى وانقضى قد وقع فيه هذا الحدث، الذي هو النَّصْرُ.

# والفعل أيضا له أقسام أكثيرة باعتبارات متعددة:

فيكون الفعل مجردا ومزيدا، وجامدا ومتصرفا، وصحيحا ومعتلا، وماضيا ومضارعا وأمرا، ولازما ومتعديا، ومعربا ومبنيا، ومبنيا للفاعل، ومبنيا للمفعول، وتاما وناقصا، وغير ذلك مما لا يأتيك هنا.

والذي نريده هنا انقسامه من حيث الزمن إلى: «مَاضٍ، وَمُضَارِعٍ، وَأُمْرٍ».

فالمَاضي: كلمة دلَّتْ على حَدَثٍ مُقْتَرِنٍ بزمنِ ما قبل التكلم؛ نحو: «نَصَرَ» من قبل التكلم؛ نحو: «نَصَرَ» يدل على حصول النَّصْرِ من زَيْدٍ لعمرو قبل زمنِ التكلم.

والمُضَارِعُ: كلمة تُدُلُّ على حدثٍ مُقْتَرِنٍ بزمن الحال أو الاستقبال؛ نحو: «يَنْصُرُ» من قولك: «يَنْصُرُ زيدٌ عمرًا»، فإن «يَنْصُرُ» يدل على حصول النَّصْرِ من زيدٍ لعمرو في زمن الحال أصالة، ولا يَتَخَلَّصُ لزمن الاستقبال إلا بقرينة؛ نحو: «لا تَنْصُرْ عمرًا»، فإنه تَحَلَّصَ بلا الناهية إلى الاستقبال.

ونحو: «يَنْصُرُ زيدٌ عمرًا غَدًا»، فإنه تَخَلَّصَ بإعماله في الظرف المستقبل. أما نحو: «يَنْصُرُ زيدٌ عمرًا الآن»، فإنه توكيد للحال.

والأَمْرُ: كلمةٌ تَدُلُّ على حدثٍ مُقْتَرِنٍ بزمن الاستقبال، أي: مقترن بزمنِ ما بعد التكلم؛ كما قال النبي ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» أخرجه البخاري.

والحَرْفُ في اللغة: طَرَفُ الشيءِ وحَدُّهُ وجَانِبُهُ.

وفي الاصطلاح: كُلِمَةُ تَدُلُّ على مَعْنَى في غَيرِهَا فَقَطْ؛ نحو: «لَمْ، وَفِي، وَهَلْ». فكلمةُ: جِنْسُ يشمل الاسمَ والفعلَ والحرفَ، فعُلِمَ من تصدير الحد بكلمة أن ما ليس بكلمة لا يكون حرفا؛ كحروفِ الهِجَاءِ إذا كانت أجزاءَ كلمة؛ كـ «الياء والدال» من كلمة «يَدٍ»، وكهمزتي النَّقْلِ والوَصْلِ، وياءِ التصغير، وياءِ النسبة، فهذه من

حروف الهِجاء عند جماهير النحاة لا من حروف المعاني، وهذا أولى من تصدير الحد به «مًا» لإبهامها، ولذلك قول الناظم: «ثُمَّ حَرْفُ مَعْنَى» لبيان الواقع تبعا لسيبويه.

ومن الحروف ما يكون أكثرَ من كلمة، أي: حرفٌ تركب من كلمتين فأكثر؛ نحو: «إِنَّمَا، وكَأَنَّ، وَكَأَنَّمَا»، ولا يَخْرُجُ عن كونه حَرْفًا؛ لأنه يَصْدُقُ على كلِّ واحدٍ منها منفردا أنه حرفٌ.

# وقول: "تَدُلُّ على مَعْنَى في غَيرِهَا".

فصلٌ خرج به الفعل؛ لأنه لا يدلُّ على معنى في غيره، وخرج به أكثرُ الأسماء، لَكِنْ لم يَخْرُجْ به بعض الأسماء؛ كأسماء الشرط، والاستفهام؛ فإنها تدل على معنى في نفسها، مع دلالتها على معنى في غيرها، فاحتيج لإخراجها فزدنا: «فَقَطْ».

فكلُّ من «لم، وفي، وهل» حرفٌ، بدليل أنه ليس له معنى في نفسه يُفْهَمُ منه عند إطلاقه، بل يدل على معنى لا يظهر إلا إذا وُضِعَ في تركيبِ اسميٍّ أو فعليٍّ؛ كما قال -تعالى-: ﴿ لَمْ يَكِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ [الإخلاص:٤]، وقال -تعالى-: ﴿ أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [العاديات:٩]، وقال -تعالى-: ﴿ هَلْ أُنْيِثُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّينطِينُ ﴾ [الشعراء:٢١].

# وقوله: «ثُمَّ حَرْفُ مَعْنَى».

يجوز أن تكون «ثُمَّ» بمعنى الواو، ويجوز أنه عَطَفَ الحَرْفَ بِثُمَّ التي تفيد التراخي لشيئين:

الأول: للتنبيه على أن الحرف ليس ركنا في الإسناد؛ أي: يتم الإسناد بدونه؛ كما لو قلتَ: «قَامَ زَيْدٌ، وزَيْدٌ قَائِمٌ».

والثاني: لانحطاط رتبته عن الاسم والفعل.

والدليل على انحصار أقسام الكلام في ثلاثة النَّصُّ، والإجماع، والقياس. أما النَّصُّ:

فقد أخرج الزَّجَّاجِيُّ في "الأمالي" (ص٢٣٨) عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-أنه قال لأبي الأسود الدؤلي: " الْكَلامُ كُلُّهُ اسْمُ، وَفِعْلُ، وَحَرْفُ".

# وأما الإجماع:

فقد نقله غيرُ واحد من النحاة؛ كالزجاجي في "الإيضاح" (ص٤٣)، وابن فارس في "الصاحبي" (ص٤٨)؛ إذ قال: "أجمع أهلُ العلم أن الكلامَ ثلاثةً: اسمُ وفعلُ وحرفُ".

### وأما القياس:

فالكلمةُ إما أن تدلَّ على معنى في نفسها، أو تدل على معنى لا بانفرادها بل بذكر مُتَعَلِّقٍ، فإن دلت على معنى في نفسها، فلا تخرج عن أن تتعرض ببنيتها لزمان ذلك المعنى، أو لا تتعرض، فإن تعرضت لزمانه فهي فِعْلُ، وإن لم تَتَعَرَّضْ له فهي اسم، وإن دلت على معنى لا بانفرادها بل بذكر مُتَعَلِّقٍ فهي حَرْفُ.

## ومن وجه آخر:

المعاني ثلاثة: ذَاتُ، وَحَدَثُ، ورابطةٌ بين الذات والحدث، فالأول الاسم، والثاني الفعل، والثالث الحرف، كما قال ابن هشام.

#### ومن وجه ثالث:

الكلمةُ إما أن تقبل الإسناد أو لا تقبله، فإن لم تقبل الإسناد فهي حرف، وإن قبلته فإما أن تقبله بطرفيه أو تقبله بطرف واحد، فالأولى الاسم، والثانية الفعل.

#### ومن وجه رابع:

جميع كلام الناس راجع إلى معان يُعَبِّرُ بها المُتَخَاطِبُون عما يريدون، فلو كان ثَمَّ نوعٌ رابعٌ متروكٌ لَبَقِيَتْ معان لم تظهر، ولم يُعَبَّرْ عنها، وقد تتبع أئمةُ العربيةِ كلامَ العرب فلم يجدوا نوعا رابعا، ولو كان موجودًا لعثروا عليه، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يُعتد بخلافه، فافهم.

# المبحث الثالث: علاماتُ الاسم والفعل والحرفِ

قال:

فَالِاسْمُ: بِالْخَفْضِ وَبِالتَّنْوِينِ أَوْ \*\*\* دُخُولِ «أَلْ» يُعْرَفُ فَاقْفُ مَا قَفَوْا وَبِحُرُوفِ الْجَرِّ وَهْيَ مِنْ، إِلَى \*\*\* وَعَنْ، وَفِي، وَرُبَّ، وَالْبَا، وَعَلَى وَالْكَافُ، وَالْبَاهُ، وَوَاوُ، وَالتَّا \*\*\* وَمُدْ، وَمُنْدُ، وَلَعَلَّ، حَتَّى وَالْكَافُ، والَّللَمُ، وَوَاوُ، وَالتَّا \*\*\* وَمُدْ، وَمُنْدُ، وَلَعَلَّ، حَتَّى وَالْفَعْلُ: بِالسِّينِ، وَسَوْفَ، وَبِقَدْ \*\*\* -فَاعْلَمْ - وَتَا التَّانْنِيثِ مَيْرُهُ وَرَدْ وَالْحَرْفُ: يُعْرَفُ بِأَلًا يَقْبَلا \*\*\* لإسْمِ وَلَا فِعْلِ دَلِيلًا كَ «بَلَى» وَالْحَرْفُ: يُعْرَفُ بِأَلًا يَقْبَلا \*\*\* لإسْمِ وَلَا فِعْلِ دَلِيلًا كَ «بَلَى»

بعد أن قَسَّمَ لك الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، شرع في ذكر علامات كلِّ منها، وبدأ بعلامات الاسم، ثم علاماتِ الفعل، ثم الحرف، وهذا لفُّ ونشرُ مرتبُ، لأنه نَشَرَ ما لَقَهُ لم يقدمِ ولم يؤخرْ.

فذكر ثلاثة أبيات في عَلَامَاتِ الاسم، وبيتا في علامات الفعل، وبيتا في الحرف. قوله: «فَالاسْمُ».

الفاء هي فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن مُقَدَّرٍ؛ أي: إذا عرفتَ أن الأقسامَ التي يُبنى عليها الكلامُ هي اسمٌ، وفعلٌ، وحرفٌ، فأقول لك: الاسمُ...، وأل في «الاسم» للعهد الذكري.

وقوله: «بِالخَفْضِ وَبِالتَّنْوِينِ أَوْدُخُولِ «أَلْ»، متعلق بقوله: «يُعْرَفُ».

وقوله: «فَاقّْفُ مَا قَفُوْا».

أي: فاتَّبِعْ ما اتبع النحاة، وقد جاء بها لإتمام البيت.

يعني: الاسم يُعْرَفُ بالخفض والتنوين ودخولِ أل وبواحدٍ من حروف الخفض.

العلامة الأولى الخَفْضُ:

وهو في اللغة: الوَضْعُ، وهو ضِدُّ الرَّفْعِ.

والمراد به عند النحاة: مُسَمَّى الخَفْضِ، وهو الكَسْرَةُ التي يُحدثها عَامِلُ الخَفْضِ في الاسم.

أو نقول في حَدِّ الخفض: هو الإعرابُ الذي علامتُهُ الأصليةُ الكَسْرَةُ، أو: تَغْيِيـرُ مخصوصٌ يَجْلِبُهُ عَامِلٌ مُخْتَصُّ عَلَامَتُهُ الكَسْرَةُ.

والعَامِلُ: كلمة يُحدُثُ بسببها المَعْنَى المُقْتَضِي لكون آخر الكلمة على وجه مخصوص، وهو في الخفض عاملان: «الخَفْضُ بالحَرْفِ» وهي العلامة الرابعة للاسم، «والخَفْضُ بالمُضَافِ»، واجتمعا في قوله -تعالى-: ﴿ بِسْمِ اللهِ ﴾ [الفاتحة:١].

فَكُلُّ مِن «اسمِ، واللهِ»: اسمُ لوجود علامة فيه، ألا وهي الكسرةُ في آخره، والعامل في «اسمِ» حرفُ الخفض الباء، وفي لفظ «اللهِ» نفسُ المضاف.

وقد ينوب عن الكسرة الفتحة؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَإِذَا حُيِّيهُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواً بِأَحْسَنَ مِنْهَا آَوْ رُدُّوهَا أَوْ رُدُّوها أَ ﴾ [النساء: ٦٦]. فَأَحْسَنَ مجرور بالباء، وَجَرُّهُ الفتحةُ نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للوَصْفِيَّةِ وَوَزْنِ الفعل كما سيأتي بيانه، أو الياء؛ كما لو قلت: «مَرَرْتُ بِأَبِيكَ وَرَجُلَينِ وَبَعْضِ المُسْلِمِينَ» وليس مَا يَنُوبُ عن الكسرة؛ كاليَاء، والفَتْحَةِ من علامات الاسم.

فلو كان الكَسْرُ لغير عاملِ الخَفْضِ لا يُسَمَّى خَفْضًا في الاصطلاح، ولا تكون الكلمةُ مَخْفُوضَةً بالكسرة؛ كما لو كانت الكسرة للبناء؛ نحو: «هَوُلَاءِ»، أو للتخلص من التقاء الساكنين؛ نحو: «أقم الصَّلَاةَ»، أو للحكاية؛ نحو قولك: «مَنْ زَيْدٍ» حِكَايَةً منك لقول: «مَرَرْتُ بِزَيْدٍ»، فالكسر في ذلك وغيرِهِ لغير عاملِ الحَفْضِ.

العلامة الثانية: التنوين.

وهو في اللغة: التَّصْوِيتُ.

وفي الاصطلاح: نُونُ سَاكِنَةُ تَلْحَقُ آخِرَ الاسمِ لَفْظًا لَا خَطَّا؛ نحو: «زَيْدٍ، وَصَدٍ، وَمُدلِمَاتٍ، وَكُلِّ، وَيَوْمَئِذٍ».

والتنوينُ الذي يكون علامةً للاسم أربعةُ أنواعٍ، هي: «التَّمْكِينُ، والتَّنْكِيرُ، والتَّنْكِيرُ، والتَّنْكِيرُ،

فتنوين التَّمْكِينُ: يلحق الأسماءَ المعربةَ المنصرفة؛ نحو: «زَيْدٍ، وَرَجُلِ، وَفَرَسٍ».

وتنوين التَّنْكِيرُ: يلحق بعضَ المبنيات؛ كأسماءِ الأفعال، والأعلامِ المختومة بـ «وَيْهِ»، فرقا بين نكرتها ومعرفتها؛ نحو: «صَهْ، وَصَهِ»، ونحو: «مَرَرْتُ بِسِيبَوَيْهِ وَبِسِيبَوَيْهِ آخَرَ»، فما كان منونا منها فهو نكرة، وما ليس منونا فهو معرفة، وهو مقيس في الأعلام المختومة بـ «وَيْهِ»، سماعيُّ في أسماء الأفعال.

وتنوين المُقَابَلَةِ: يلحق ما جُمِعَ بألف وتاء مزيدتين؛ نحو: «مُسْلِمَاتٍ»، وهو يُقابل النونَ في جمع المذكر السالم؛ كـ «مُسْلِمِينَ» مقابلةً افتراضيةً.

# وتنوين العِوَضِ أنواع:

الأول: ما يكون عوضًا عن حرف؛ نحو: «جَوَارٍ، وَغَوَاشِ» ونحوهما، رفعا وجرا، تقول: «هؤلاء جَوَارٍ، ومَرَرْتُ بِجَوَارٍ»، ويكون عوضا عن حرف في نحو: «يُعَيْلٍ» تصغير «يَعْلَى»، و«يَرْمٍ» إذا كان عَلَمًا، فهذا التنوين عوضٌ عن الياء المحذوفة للتخفيف، خلافا للأخفش، والمبرد، والزجاجي.

الثاني: ما يكون عوضا عن اسم، ويلحق «كلَّا، وبعضًا» غالبا؛ نحو: «كلُّ هالكُ»، أي: كلُّ شيءٍ هالكُ، ونحو قوله -تعالى-: ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ [الإسراء: ١٨]، أي: كلُّ امرئٍ يَعْمَلُ على شاكلته، ونحو قوله -تعالى-: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكَنْبِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضِ ﴾ [البقرة: ١٥٥]، أي: وتكفرون ببعض الكتاب.

الثالث: ما يكون عوضا عن جملة، وهو اللاحق «إِذْ» عوضا عن جملة تكون بعدها؛ كما قال -تعالى-: ﴿ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْفُلْقُومُ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَإِنْ نَظُرُونَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَإِنْ نَظُرُونَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَإِنْ نَظُرُونَ ﴿ وَأَنتُمْ عِينَإِنْ نَظُرُونَ ﴿ وَأَنتُمْ عِينَإِنْ نَظُرُونَ وَ وَأَنتُم حين إذ بلغت الروحُ الحلقومُ تنظرون.

ويكون عوضا عن جملة في «وَلَاتَ أَوَانٍ» وهو تنوين عوض من الجملة المحذوفة، أي: «جِئْتُكَ أَوَانَ قَامَ زَيدُ»، حُذفت الجملة، وعُوِّضَ عنها بالتنوين.

ويكون عوضا عن جُمَلٍ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَمَا ﴿ وَقَالَ الْإِنْسَانُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللَّا الللللَّذَا الللَّهُ

مثال على التنوين: قوله -تعالى-: ﴿ لَا أُقْيِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ۚ ۚ وَأَنتَ حِلَّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ۚ ۚ وَاللهِ وَمَا وَلَدَ ۚ ۚ فَكَ مَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا وَلَدَ ۚ ﴿ لَا أُقْيَمُ مِكَا لِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا وَلَدَ ۚ ﴿ لَا أَنْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### المُبْهِرُ فِي شرح نظم الآجرومية

فهذه الكلمات: «زَيْدٍ، صَدٍ، مُسْلِمَاتٍ، كُلِّ، بَعْضٍ، يَوْمَئِذٍ، حِلُّ، وَالِدٍ، كَبَدٍ، أَحَدُ، مَالًا، لُبَدًا» كُلُّهَا أَسْمَاءُ لِقَبُولِ آخِرِهَا التَّنْوِينَ.

وحقيقة هذا التنوين نُونُ ساكنة؛ لأننا نقول: «زَيْدٌ قَائِمٌ» فَنَنْطِقُ بها ساكنة وَصْلًا وَوَقْفًا، ولا تتحرك إلا بنقل حركة ما بعدها إليها؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ مَأْنَتُمُ وَصْلًا وَوَقْفًا، ولا تتحرك إلا بنقل حركة ما بعدها إليها؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ مَأْنَتُمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وهذه النونُ الساكنةُ تلحق آخرَ الاسم، بخلاف نوني التوكيد والإناث؛ فإنهما يلحقان آخر الفعل.

وتلحقه لفظا لا خطا؛ لأننا نقول: «جَاءَ زَيْدُ»، ولا نقول: «جَاءَ زَيْدُنْ» استغناء عنها بتكرار الشَّكْلَةِ عند ضبطه بالقلم.

العلامة الثالث: دخول أل.

فدخول «أل» مما يتميز به الاسمُ، فلا تدخل «أل» على الفعل، ولا الحرف، لذلك هي من علاماتِ الاسم.

والمراد بأل: أل مطلقا - على الصحيح- بجميع أنواعها السبعة، إلا الاستفهامية فليست من علامات الاسم.

كما في قول الله -تعالى-: ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِالسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَرَ لَكُمُ السَّمَالَ وَالنَّهَادَ وَسَخَرَ لَكُمُ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا الْعَلَقُونَ وَالْعَلَى وَالْتَهُمَ وَالْقَمَرَ دَآبِ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقوله -تعالى-: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُو كَا آَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُو كَا آَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ الْمَاعَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُناهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿ اللَّ اللَّهُ اللَّ

وقوله - تعالى -: ﴿ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوفِر فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ ۗ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيُّ يُوقِدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبِكَرَكَةٍ ﴾ [النور:٣٠].

وقوله -تعالى-: ﴿إِذْ هُمَا فِ ٱلْنَارِ ﴾ [التوبة:٤٠].

وقوله -تعالى-: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة:٣].

وقوله -تعالى-: ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء:٢٨]،

وقوله -تعالى-: ﴿وَجَعَلْنَامِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ الأنبياء:٣٠]، وكما تقول: «أَنْتَ الرَّجُلُ كَرَمًا».

# وقوله -تعالى-: ﴿ قَالَ إِنِّ لَيَحْزُنُنِي آن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّمْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْفِلُونَ ﴾ [يوسف:١٣].

فهذه الكلمات «الله، السماوات، الأرض، السماء، الثمرات، الفلك، البحر، الأنهار، الشمس، القمر، الليل، النهار، الرسول، المصباح، الزجاجة، الغار، اليوم، الإنسان، الماء، الرجل، الذئب» كُلُّهَا أسماءً، بدليل دخول أل عليها.

ولم يقل الناظم: «الألف واللام» كما هو مذهب الكوفيين، وعليه سار ابن آجروم لأن ما كان من الكلمات على حرفين حُكِيَ بمسماه؛ نحو: «هل، وبل، ولم» فلا نقول فيها: «الهاء واللام، ولا الباء واللام، ولا اللام والميم»، بل نقول: «هل، وبل، ولم»، فكذلك نقول: «أل»، ولا نقول: «الألف واللام».

والصحيح أن «أل» كلها هي أداة التعريف، وليست اللام وحدها، ولا الهمزة وحدها.

#### العلامة الرابعة: حروف الخفض.

لما كان الخفضُ من خَوَاصِّ الاسم كان عاملُهُ كذلك من خواصه، فحروف الخفض عواملُ مختصةٌ بالاسم، بِضَاعَتُهَا غَيْـرُ رَائِـجَـةٍ إلا في سُوقِ الأسماء، وهي تَجُرَّ ما بعدها إلى ما قبلها.

فيُعرف الاسم ويتميز بواحد منها، وهي: «مِنْ، وإلى، وَعَنْ، وَعَلَى، وفي، وَرُبَّ، والبَاءُ، والكَافُ، واللَّامُ، وحُرُوفُ القَسَمِ، ومُذْ، وَمُنْذُ، وَلَعَلَّ، وَحَتَّى».

فَمِنْ: تدل على الابتداء المَكَانِيِّ، وإلى: تدل على الانتهاء المَكَانِيِّ.

واجتمعا في قوله -تعالى-: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُعْمَا ﴾ [الإسراء:١].

وربما دلت «مِنْ» على الابتداء الزماني على الصحيح، و «إلى» على الانتهاء الزماني؛ فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: «هَلَكَتِ المَوَاشِي وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ فَدَعَا فَمُطِرْنَا مِنْ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ». أخرجه البخاري (ح ٩٦٠).

وقال -تعالى-: ﴿لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَـقُومَ فِيدٍ ﴾ [التوبة:١٠٨]، وقال -تعالى-: ﴿ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَلِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

# وقال النابِغَة يصف السُّيوفَ:

تُخِيرْنَ مِنْ أَزْمَانِ يَوْمِ حَلِيمَةٍ \*\*\* إلى اليَوْمِ قَدْ جُرِّبْنَ كُلَّ التَّجَارِبِ

وإذا عَمِلَتْ «إِلَى» الخفضَ في الاسمِ الظاهر ثبتت ألفُهَا، وإذا عَمِلَتْ في المُضْمَرِ انقلبتْ أَلِفُهَا ياءً؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ [يونس:٤].

وَعَنْ: تدل على المُجَاوَزَةِ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة:٢٩]، وقولِه -تعالى-: ﴿حَقَّ يُعُطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَنْغِرُونَ ﴾ [التوبة:٢٩]، أي: تجاوز المالُ أَيْدِيهِم إلى أيدي المسلمين.

وَعَلَى: تدل على العُلُوِّ؛ نحو قوله -تعالى -: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]. وهي كراٍ إلى الذا عملت الخفض في الاسمِ الظاهر ثبتت ألفُهَا، وإذا عَمِلَتْ في المُضْمَرِ انقلبتْ أَلِفُهَا ياءً؛ نحو قوله -تعالى -: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا المُضْمَرِ انقلبتْ أَلِفُهَا ياءً؛ النساء: ٨٣].

وَفِي: تدل على الظَّرْفِيَّةِ؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿ **وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ** فِ **الْمَسَلِجِدِ** ﴾ [البقرة:١٨٧].

وَرُبِّ: تأتي للتقليل قليلًا؛ كقول الشاعر:

ألا رُبَّ مَوْلُودٍ وَلَيْسَ لَهُ أَبُّ \*\*\* وَذِي وَلَدٍ لَمْ يَلْدَهُ أَبَوَانِ يريد بذلك آدم وعيسى عليهما الصلاة والسلام.

وتأتي للتكثير كثيرًا؛ نحو قولِ النبي ﷺ: «يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْأُنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ» أخرجه البخاري (ح١٠٥٨).

## وقولِ امرِئِ القيس:

أَلَا رُبَّ يَومٍ لَكَ مِنْهُنَّ صَالِحٍ \*\*\* وَلَا سِيَّمَا يَوْمٍ بِدَارَةِ جُلْجُلِ

# ولا تعمل رُبَّ الجرَّ إلا بأربعة شروط:

١- أن تكون في صدر الكلام
 ٣- أن يكون مدخولُهَا نَكِرةً
 ٣- أن تكون النكرةُ موصوفةً
 ١٤- أن يكون عَامِلُهَا متأخرًا

والبَاءُ: تدل على الإِلْصَاقِ، والإلصاق يُوجِبُ شِدَّةَ اتِّصَالِ أحد الشَّيْئَيْنِ بِالْآخرِ، وقد يكون حقيقيا في نحو قوله -تعالى-: ﴿ فَٱمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم وَأَيْدِيكُم وَقَدْ يكون حقيقيا في نحو قوله -تعالى-: ﴿ فَٱمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأُبَدِيكُم وَهُوهِكُمْ .

وقد يكون مجازيا -عند من يقول بالمجاز- كما في قوله -تعالى- ﴿ فَأَسْتَمْسِكُ مِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكُ ﴾ [الزُّخرُف:٤٣].

والكَافُ: تدل على التشبيه؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ يَوْمُ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَٱلْهُلِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ۞ ﴾ [المعارج].

واللَّامُ: تدل على المُلْكِ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [النجم:٣١].

وأحرفُ القسمِ من حروف الخفض، ألا أنها اختصت بالدخول على المُقْسَمِ به، وهي ثلاثةُ: «الواو، والباء، والتاء».

فالواو: لا تدخل إلا على الاسم الظاهر ويُحذف معها فِعْلُ القَسَمِ؛ نحو: «واللهِ، وعزةِ الله»؛ قال -تعالى-: ﴿وَٱلْعَصْرِ اللهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اللهِ العصر].

وقال -سبحانه- ﴿ ثُمَّ لَرَ تَكُن فِتَنَكُهُم إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣]، ولله -جل وعلا- أن يُقْسِمَ بما شاء، وليس للمخلوق أن يحلف بغير الله.

والتاء: كالواو، لكنها تدخل غالبا على لفظ الجلالة؛ كما قال الخليل إبراهيم - عليه السلام-: ﴿ وَتَالِّلُهِ لَأَكِيدُنَّ أَصَّنَكُم بَعَدَ أَن تُولُواْ مُدْبِرِينَ ﴾ [الأنبياء:٧٠]، وربما دخلت على «رَبِّ» مضافا «والرحمن» قليلا؛ نحو: «تَرَبِّي، وتَرَبِّ الكعبة، وتالرحمن».

والباء: تدخل على الظاهر؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ مِاللَّهِ لَنُبَيِّ مَنَّهُ. وَأَهْلَهُ ﴾ [النمل:٤٩].

# وقولِ الأعشى ميمونِ بنِ قيسٍ:

فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ الذي أَنَا عَبْدُهُ \*\*\* لتَصْطَفِقَنْ يَوْمًا عَلَيْكَ المَآتِمُ

وتدخل على المُضْمَرِ؛ كقول: «بِكَ يَا رَبِّ لَأَفْعَلَنَّ»؛ وكقولِ عَمْرِو بنِ يَرْبُوعٍ: رَأَى بَرْقًا فأَوْضَعَ فَوْقَ بكرٍ \*\*\* فَلَا بِكَ مَا أَسَالَ وَلَا أَغَامَا وقال غُوَيَّةُ بنُ سُلْمِيِّ:

أَلَا نَادَتْ أُمَامَةُ بِاحْتِمَالِي \*\*\* لِتَحْزُنَنِي فَلَا بِكِ مَا أُبَالِي

ومُذْ، وَمُنْذُ: تختصان بالدخول على أسماء الزمان؛ ولا تدخلان إلا على الاسم الظاهر، فإذا دخلتا عليه كان لهما ثلاثُ حالات:

الأولى: أن يكون الزمان حاضرًا، حينئذ تكونان بمعنى «في» كقولك: «مَا جَاءَ مُذْ يَوْمِنَا».

والثانية: أن يكون الزمان ماضيا، حينئذ تكونان بمعنى «مِنْ»، كقولك: «مَا جَاءَ مُذْ أَمْسِ، وَمَا جَاءَ مُنْذُ أَمْسِ».

#### قال امرؤ القيس:

قِفا نَبكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَعِرْفَانِ \*\*\* وَرَبْعٍ عَفَتْ آيَاتُهُ مُنْذُ أَزْمَانِ فَأْرِمانِ: مجرور بِمُنْذُ.

## وقال الرَّاجِزُ:

إِنِّي رَأَيْتُ عَجَبًا مُذْ أَمْسَا \*\*\* عَجَائِزًا مِثْلَ السَّعَالِي خَمْسَا فُمْسَ: مجرور بِمُذْ، وجرُّهُ الفتحةُ نيابةً عن الكسرة على لغة بني تَمِيم.

## وقال أبو نواس:

لم تَدْنُ مِنْهَا يَدُّ مُذْ يوْمِ قَطْفَتِهَا \*\*\* وَلَمْ تُعَذَّبْ بِتَدْخِينِ وَنِيرَانِ

والثالثة: أن يكون مدخولُهُمَا معدودا، فتكونان بمعنى «مِنْ، وَإِلَى» جَمِيعًا؛ نَحْو: «مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمِ الْخَمِيسِ»، أي: من يوم الخميس إلى يومنا.

والعرب تستعملهما اسمَيْن وحرفَيْن على خلافٍ، والأكثر في «مُنْذُ» أن تكون حرفًا، والأكثر في «مُذْ» أن تكون اسما؛ قال ابن مالك في "الخلاصة":

وَمُذْ وَمُنْذُ اسْمَانِ حَيْثُ رَفَعَا \*\*\* أَوْ أُولِيَا الْفِعْلَ كَ "جِئْتُ مُذْ دَعَا" وَإِنْ يَجُرَّا فِي مُضِيٍّ فَكَ "مِنْ" \*\*\* هُمَا وَفِي الْحُضُوْرِ مَعْنَى "فِي" اسْتَبِنْ وَإِنْ يَجُرَّا فِي مُضِيٍّ فَكَ "مِنْ" \*\*\* هُمَا وَفِي الْحُضُوْرِ مَعْنَى "فِي" اسْتَبِنْ

وجرهُمَا للحاضر واجبُ على الصحيح، وجرُّ «مُنْذُ» للماضي أكثرُ من رفعِهِ، ورفع «مُذْ» للماضي أكثرُ من جرِّهِ.

# فمن الكثير فِي "مُنْذُ" قولُ امرى القيس:

قِفا نَبكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَعِرْفَانِ \*\*\* وَرَبْعٍ عَفَتْ آيَاتُهُ مُنْذُ أَزْمَانِ

# وَمِنَ الْقَلِيلِ فِي "مُذْ" قَوْلُ زهيرِ بنِ أبي سلمى:

لِمَنِ الدِّيَارُ بِقُنَّةِ الحُجْرِ \*\*\* أَقْوَيْنَ مُذْ حِجَجٍ وَمُذْ دَهْرِ فَكَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَمِي عَلَى اللْمُعَلِّمِ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَا عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَمِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَمِّمُ عَلَى اللْمُعَالِمُولِمُ عَلَى الْمُعَامِعَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَمْ

وَلَعَلَّ: مِنْ حروف الجرعلى لغة بني عُقَيْلٍ، روى ذلك عنهم أبو زيد الأنصاريُ، والفراءُ، وغيرهُمَا؛ كما قال الشاعر:

فَقُلْتُ ادْعُ أُخرَى وارفَعِ الصَّوْتَ جَهْرَةً \*\*\* لَعَلَّ أَبِي المِغْوارِ منْكَ قرِيبُ والشاهد: أنه جر بها «أبي».

#### وقال الآخر:

لَعَلَّ اللهِ فَضَّلَكُمْ عَلَينَا \*\*\* بِشِيءٍ أَنَّ أُمَّكُمُ شَرِيمُ

والشاهد: لعل اللهِ، ويُروي «لعلِّ» بكسر اللام الثانية.

وإعرابه: لعلَّ حرفُ جَرِِّ وتَرَجِّ زائدٌ أو شبيهٌ بالزائد، وهو مبني على الفتح أو الكسر لا محل له من الإعراب.

وكلَّ من لفظ «أبي» ولفظ الجلالة «الله»: مبتدأً مرفوعٌ بالابتداء، ورفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، أو الشبيهِ بالزائد.

وقريب، وفَضَّلَكُمْ: خبران.

وفي «لَعَلَّ»: أربعُ لغاتٍ لعُقَيلٍ، هي: «لَعَلَّ، وَلَعَلِّ، وَعَلَّ، وعَلَّ، وعَلَّ،

أما جميع ما ورد فيها من لغاتٍ فثماني عَشَرَةَ لغةً، وهي:

«لَعَلَّ، وَلَعَلِّ، وَعَلَّ، وَعَلِّ، وَلَعَلْنَ، وَلَعَنَّ، وَلَعَنَّ، وَرَعَنَّ، وَرَعَنَّ، وَرَعَلَّ، وَعَنَّ، وَعَنَّ، وَلَعَنَّ، وَلَعَنَّ، وَلَعَنَّ، وَلَعَنَّ، وَلَعَلَّتْ».

وهي عندَ غير «عُقَيلٍ» ناصبةٌ للاسم، رافعةٌ للخبر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

وَحَتَى: تَكُونَ جَارَّةً للاِسم الصَّرِيحِ الظَّاهِرِ، وتَكُونَ بِمَعْنَى "إِلَى" فِي الدَّلَالَة على الإِنْتِهَاء من الْغَايَة؛ نَحُو قوله -تعالى-: ﴿ سَلَمُ هِمَ حَتَى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ [القدر:٥]، وقولِهِ -تعالى-: ﴿ وَتُولِّهُ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴾ [الصافات:١٧٨]، أي: إِلَى مَطْلَعِ الفَجْرِ، وإلى حِينِ.

هذه بعض المعاني المشهور لحروف الخفض.

وعلامات الاسم كثيرة، تزيد على الثلاثين، وقد اقتصر الناظم على أربعةٍ منها تبعا لابن آجروم، «علامتان في أوله» هما حروف الخفض، وأل، «وعلامتان في آخره» هما التنوين، والخفض.

## وحاصل معنى الأبيات الثلاثة:

أن للاسم أربعَ علامات يَتَمَيَّ رُ بقبول واحدة منها عن الفعل والحرف، وهي: «الخَفْضُ، والتَّنْوُينُ، وَدُخُولُ أَل، وَحُرُوفُ الخَفْضِ».

والمُراد بكون «الخفض، والتنوين، ودخول أل، وحروف الخفض» علاماتٍ للاسم أن يكون الاسمُ صالحًا لقبول تلك العلامات من حيث الأصل؛ ككلمة «رَجُلٍ»؛ فإنها صالحة في نفسها لقبول جميع العلامات؛ فتقول: «مررتُ بِرَجُلٍ، ورأيتُ رجلًا، وجاء الرَّجُلُ».

لكنها قد تُوضع في تركيب خاص يقتضي ألا تقبل بعضَ العلامات؛ كما لو كانت مضافةً؛ نحو: «جاء رجُلُ البيتِ».

فكلمة «رَجُل» صالحة في نفسها لقبول جميع العلامات كما سبق، لكنها وُضِعَتْ في تركيب مخصوص منعها من قبول علامتي «التنوين، وأل» وهو إضافتُها لما بعدها، والمُضَافُ لا يُنَوَّنُ ولا يَقْبَلُ "أل" أصالة.

وقد يكون الاسمُ غيرَ صالح لقبول جميع العلامات، لكنه صالحُ لقبول علامةٍ معينة، فهذا كافٍ في كونه اسما؛ مثلا: «أحمدُ» ممنوعٌ من الصرف؛ فلا يُنَوَّنُ،

## المُبْهِرُ فِي شرح نظم الآجرومية

ولا يُخْفَضُ بالكسرة، وهو عَلَمَ كذلك فلا تدخل عليه «أل» من حيث الأصل، لحن تدخل عليه حروفُ الخفض؛ فتقول: «مررتُ بأحمد» فهو اسم، لدخول حرف الخفض عليه، ولقبولِهِ علامةً من علامات الاسم الفتحةَ النائبةَ عن الكسرة على القول بأن الخفضَ يشمل الكسرة وما ينوب عنها.

#### علامات الفعل

# وَالفِعْلُ: بِالسِّين، وَسَوْفَ، وَبِقَدْ \*\*\* -فَاعْلَمْ - وَتَا التَّأْنِيثِ مَيْزُهُ وَرَدْ

"وَالْفِعْلُ»: مبتدأ أول، خبره جملة "مَيئُهُ وَرَدْ» من المبتدا الثاني وخبره، «وبالسين» وما عطف عليه متعلق بقوله: "وَرَد»، وجملة "فَاعْلَمْ» معترضة لا محل لها من الإعراب.

#### وحاصل معنى البيت:

أن الفعل يتميز عن الاسم والحرف بواحد من أربع علامات، وهي: «السين، وسوف، وقد، وتاء التأنيث الساكنة».

# العلامة الأولى والثانية «السِّينُ وَسَوْفَ»:

وهما يختصان بالفعل المضارع، ويخلصانه لزمن الاستقبال، لكن دلالة السين على الاستقبال أقلُ من دلالة سوف عليه غالبا؛ كما قال -تعالى-: ﴿سَيَعُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَمُهُمْ عَن قِبْلَيْمُ ٱلِّي كَانُواْعَلَيْهَا ﴾ [البقرة:١٤٢]، فعلمنا بدلالة السين أَلَّنْ تَطُولَ مدة قولِهمْ.

وقال -تعالى-: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا ﴾ [النساء:٥٦]. [النساء:٥٦].

وربما دلتا على مطلق الاستقبال دون تعرضٍ لقُرْبِ الزمان وبعده؛ كما قال أبو وَهْبِ العَبْسِيِّ يُرْثِي ابنَهُ:

وَما حَالَةً إِلَّا سَتُصْرَفُ حَالُهَا \*\*\* إلى حَالَةٍ أُخْرَى وَسَوْفَ تَزُولُ

العلامة الثالثة «قَدْ»:

وهو حَرْفٌ مشترك بين الفعل المضارع والماضي، وله معنيان إذا دخل على الفعل الماضي، هما: «التحقيق، والتقريب»

فالتحقيق: توكيدُ وقوع الحدث؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون:١].

والتقريب: أي: تقريب المَاضِي من الحال؛ نحو: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ». أي: قَرُبَ وَقْتُ قِيَامِهَا، وإذا قلت: «جَلَسَ زيدٌ» احتمل أن يكون جلوسُهُ في زمن قريب، أو بعيد، فإذا أدخلتَ عليه «قَدْ» فقلتَ: «قد جَلَسَ زيدٌ» اختص بالزمن القريب.

ولها أربعةُ معانِ إذا دخلت على الفعل المضارع، هي: «التحقيق، والتكثير، والتقليل، والشك».

فالتحقيق: نحو قوله -تعالى-: ﴿ أَلاّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَكُوتِ وَٱلْأَرْضِ فَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ فَ النور:٦٤].

# وقولِ قيسِ بنِ الخَطِيمِ:

وإنْ ضَيَّعَ الإِخْوانُ سِرًّا فَإِنَّنِي \*\* كَتُومٌ لِأَسْرَارِ العَشِيرِ أَمِينُ فَذلك ما قَدْ تَعْلَمِينَ، وَإِنَّنِي \*\* مَقَرُّ بِسَوْدَاءِ الفُؤَادِ كَنِينُ

## وقولِ الآخر:

وَقَدْ تُدْرِكُ الإِنْسَانَ رَحْمَةُ رَبِّهِ \*\*\* وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الأَرْضِ سَبْعِينَ وَادِيَا

والتكثير: كما لو قلتَ: «قَدْ يَجُودُ الكَرِيمُ»، وكقول الأعشى: جَهْلُ طِلَابُ الغَانِيَاتِ، وَقَدْ \*\*\* يَكُونُ لَهْوُ هَمُّهُ وَغَزَلْ

والتقليل: نحو قولك: «قَدْ يَجُودُ البَخِيلُ»، فتكون بمعنى «رُبَّمَا» والمضارع معها ماضٍ مَعْنَى؛ كما قال الشاعر:

قَدْ أَتْرُكُ القِرْنَ مُصْفَرًّا أَنَامِلُهُ \*\*\* كَأَنَّ أَثْوَابَهُ مُجَّتْ بِفرْصَادِ

والشك أو التَّوَقُّعُ: نحو قولك: «قد يأتي زيدٌ»، أي: قد يأتي وقد لا يأتي، وقولِ لبيد:

منْ مَعْشَرٍ سَنَّتْ لَهُمْ آبَاؤُهُمْ \*\*\* والعِزُّ قَدْ يَأْتِي بِغَيرِ تَطَلُّبِ

العلامة الرابعة «تاء التأنيث الساكنة أصالة».

وهو حرف مختص بآخر الفعل الماضي، ويدلُّ على تأنيث المُسْنَدِ إليه؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿قَالَتُ الْعَزِيزِ ٱلْفَنَ حَمْحَ الْحَقُّ ﴾ [يوسف:٥١]، وقولِهِ -تعالى-: ﴿قَالَتُ نَمَلَةٌ يُكَأَيُّهُا ٱلنَّمَلُ ٱدْخُلُواْمَسَا كِنَكُمْ ﴾ [النمل:٨١].

هذا ما اقتصر عليه الناظم من علاماتِ الفعل تبعا لابن آجروم، وهي كثيرةً، تصل إلى خمسة عشر علامة.

ولم يَذْكُرْ علامةً للفعل الأمر تبعا لابن آجروم؛ لأنه يَذْهَبُ مذهبَ الكوفيين في كونه مقتطعا من الفعل المضارع.

#### علامة الحرف

# وَالحَرْفُ: يُعْرَفُ بِأَلَّا يَقْبَلا \*\*\* لاِسْم وَلَا فِعْل دَلِيلًا كَ«بَلَى»

يعني: أن الحرف يَتَمَيَّزُ عن أخويه الاسمِ والفعلِ بأنه لا يقبل شيئا من علاماتِ الاسم، ولا علاماتِ الفعل، فعلامتُهُ سلبية.

#### وقوله: کَ«بَلَی».

أي: مثل الحرف «بَلَى»، وهو حرفُ جوابٍ مبنيٌّ على السكون لا محل له من الإعراب.

ويُستعمل بعد النفي فَيُبْطِلُهُ ويُثْبِتُ ضِدَّهُ؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَيَوْمَ يُعُرَضُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّادِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَ

وقولِهِ -تعالى-: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَقِي لَتُبَعَثُنَّ ثُمَّ لَلُنَبَوَّنَ بِمَا عَمِلْتُمُّ ﴾ [التغابن:٧].

والحرف له ثمانية أنواع، والذي يناسب هذا الشرح المختصر ثلاثة أنواع: الأول: مختصَّ بالاسم، ومعنى كونه مختصا أنه يعمل فيه، كحروف الخفض. والثاني: مختصَّ بالفعل، كالحرف «لَمْ»، وهو حرف نفي وجزم وقلب. والثالث: مشترك بينهما، والأصل في الحرف المشترك ألا يعمل؛ كه الحرف همَّل»، وهو حرف استفهام.

# الباب الثاني في أب الإعراب

# بَابُ الإعْرَابِ

١٣. الإعْرَابُ تَغْييــرُ أَوَاخِرِ الكَلِمْ \*\*\* تَقْدِ يرَنَا اوْ لَهْظًا فَذَا الْحَدَّ اعْتَنِم

١٤. وَذَلِكَ التَّغْيِيـرُ لاِضْـطِرَابِ، \*\*\* عَـوَامِـلٍ تَـدْخُــلُ لِـلإِعْـرَابِ،

١٥. أَقْسَامُهُ: أَرْبَعَةُ تُوَمُّر \*\*\* رَفْعُ، وَذَصْبُ، ثُمَّ خَفْضُ، جَـزُمُر

١٦. فَالْأَوَّلَانِ دُونَ رَيْبٍ وَقَدَ عَا \*\*\* فِي الْاسْمِ وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ مَعَا

١٧. فَالِاسْمُ قَدْ خُصِّصَ بِالْخَفْضِ \*\*\* قَدْ خُصِّصَ الْفِعْلُ بِجَزْمٍ فَاعْلَمَا

## المُبْهِرُ فِي شرح نظم الآجرومية

بعد أن انتهى من تعريف الكلام، وأنه ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، أراد أن يبين أن كلًّا من الاسم والفعل قد يكون معربا، أو مبنيا، بخلاف الحرف فإنه يلزم البناء.

والكلام في هذا الباب يتضمن مبحثين: الأول: تعريف الإعراب والبناء. والثاني: أقسام الإعراب والبناء.

#### المبحث الأول: تعريف الإعراب والبناء

قال:

الِاعْرَابُ تَغْيِيرُ أَوَاخِرِ الكَلِمْ \*\*\* تَقْدِيرًا اوْ لَفْظًا فَذَا الحَدَّ اغْتَنِم وَذَلِكَ التَّفْيِيرُ لإضْطِرَابِ \*\*\* عَـوَامِـلِ تَـدْخُـلُ لِلإعْـرَابِ

الإعراب في اللغة له معان كثيرة: منها الإِبَانةُ وَالإِفْصَاحُ؛ يقال: أَعْرَبَ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ، إِذَا بَيَّنَ وَأُوْضَحَ وأَفَصَحَ الْقَوْلَ.

وفي الحديث الذي أخرجه أحمدُ وابنُ أبي شَيْبَةَ وغيرُهما من حديث عَدِيِّ بْنِ عَدِيِّ اللهِ عَنْ عَدْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ الله

# وقال ابن مُقْبِلٍ:

لَمَا تَبِينَ مَيْلُ الكَاشِحِينَ لَكُمْ \*\*\* أَنْشَأْتُ أُعرِبُ عَمَّا كَانَ مَكْنُونَا

واصطلاحا: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وهو معنى قوله: «الاعْرَابُ تَغْييرُ أَوَاخِرِ الكَلِمْ ...».

فتغييرُ أواخر الكلم من حالة لحالة هو الإعراب على مذهب المؤلف، والمراد بالتغيير الأثر الموجود في آخر الكلمة الذي هو التَّغَيُّـرُ.

والمراد بأواخر الكلم شيئان:

الأول: تغيير صفات أواخرِ الكلم من رفع ونصب وخفض وجزم، وذلك يكون في لام الكلمة، أو فيما نُزِّلَ مُنَزَّلَة اللام؛ كالدال والميم من «يَدٍ، ودَمٍ».

والثاني: تُغْيِيـرُ أَوَاخِرِهِ حقيقةً إن كان الإعرابُ بحرف نائبٍ عن حركة.

والمرادُ بالكلم الذي يتغير آخره نوعان، هما: «الاسم المتمكن، والفعل المضارع الذي لم يتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث».

لأن أقسام الكلمة اصطلاحا ثلاثة كما سبق بيانه: «اسم، وفعل، وحرف».

فالحروف كلها مبنية.

والاسم قسمان: «معرب، ومبنى».

والمعرب قسمان: «مُتَمَكِّنُ أَمْكَنُ، ومُتَمَكِّنُ غيرُ أَمْكَنَ».

فالمتمكنُ الأَمْكَنُ: هو الذي يُنون تَنْوِينَ الصَّرْفِ والأَمْكَنِيَّةِ، كَ «زيدٍ، وعمروٍ، وخالدٍ، وفرسٍ، ورجلِ».

والمتمكنُ غيرُ الأَمْكَنِ: هو الاسم الذي لا يُنون تنوينَ الصرف، أي: هو الممنوعُ من الصرف، كـ «أمكنَ، وأحمد، وعثمانَ، ورَضْوَى، وفَاطِمَة، ومَصَابِيح، ومَسَاجِد».

والمبني: هو غَيْرُ المُتَمَكِّنِ.

فتحصل أن الاسمَ المُتَمَكِّنَ محصورٌ في ثمانيةِ أبواب، وهي: «الاسمُ المفردُ المنصرف، وجمعُ التكسيرِ المنصرف، وجمعُ التكسيرِ المنصرف، وجمعُ التكسيرِ عيرُ المنصرف، وجمعُ المذكرِ السالم، وجمعُ المؤنثِ، والمثنى، والأسماءُ الستة». فلا يدخلُ إعرابُ الأسماءِ إلا هذه الأبواب الثمانية.

والفعل قسمان كذلك: «معرب، ومبني».

فالمبني ثلاثة أنواع:

١- الفعل الماضي دائما.

٢- الفعل الأمر دائما على مذهب جماهير البصريين.

٣- الفعل المضارع في ثلاثة أحوال:

الأولى: يُبنى على السكون إذا اتصل به نون الإناث، على الراجح.

والثانية: يُبني على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، على الراجح.

والثالثة: يُبنى على ما يُجزم به إذا وقع موقعَ الفعل الأمر على الراجح؛ نحو: «قُلْ لِزَيْدٍ يَضْرِبْ، ويَدْعُ» موقع «اضْرِبْ، ويَدْعُ» موقع «اضْرِبْ، وادْعُ»؛ كما قال -تعالى-: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا اللِّي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الإسراء:٥٣]، أي: قولوا التي هي أحسن، وليس معناه الجزاء.

## والمعرب نوع واحد:

وهو المضارع الذي لم يتصل به نون التوكيد، ولا نون الإناث، ولا وقع موقع الأمر، فهذا الذي يكون مرفوعا، ومنصوبا، ومجزوما.

وله ثلاثة أبواب: «الفعلُ المضارعُ الصحيحُ الآخر، والفعلُ المضارعُ المعتلُّ، والفعلُ المضارعُ المعتلُّ، والفعلُ المضارعُ الذي على زِنَةِ الأمثلةِ الخمسة؛ «يفعلون، وتفعلون، ويفعلان، وتفعلين».

فصارت الأبواب التي يدخلها أنواع الإعرابِ الأربعةِ أحد عشر بابا:

١- الاسم المفرد المنصرف.

٢- الاسم المفرد غير المنصرف.

٣- جمع التكسير المنصرف.

٤- جمع التكسير غير المنصرف.

٥- جمع المذكر السالم.

٦- جمع المؤنث.

٧- المثني.

٨- الأسماء الخمسة.

٩- الفعل المضارع الصحيح الآخر.

١٠- الفعل المضارع المعتل الآخر.

١١- الأمثلة الخمسة؛ «يفعلون، وتفعلون، ويفعلان، وتفعلان، وتفعلين».

ثمانيةً للاسم، وثلاثةً للفعل المضارع.

والمراد بالعامل: ما يَحْدُثُ به المَعْنَى المُقْتَضِي لِكُوْنِ آخرِ الكلمةِ على وَجْهٍ عَصْوصٍ مِنَ الرَّفْعِ، والنَّصْبِ، والخَفْضِ، والجَزْمِ.

نحو قولك: «جاء زيد، ومررت بزيد، ورأيتُ زيدًا، ولم يأتِ زيدٌ».

فزيد: كلمة واحدة، وتغير آخرها لاختلاف العوامل، ففي «جاء زيدٌ» العاملُ هو «جاء»، وجاء فعلٌ ماض لازمٌ يطلب فاعلا، ويعمل فيه الرفع.

#### المُبْهِرُ فِي شرح نظم الآجرومية

وفي «مررت بزيد» العامل هو الباء، وهو حرف من حروف الخفض، وحروفُ الخفض عواملُ تقتضي أن يكون الاسم بعدها مخفوضا.

وفي «رأيتُ زيدًا» العامل هو الفعل رأيت، وهو يطلب فاعلا، وهو تاء الفاعل، ويطلب مفعولا به كذلك، وهو زيدًا، ولذلك عمل فيه النصب.

وفي «لَمْ يأتِ» العامل هو لم، وهو حرف جزم يقتضي أن يكون الفعلُ المضارعُ بعده مجزوما، ولذلك جُزِمَ الفعلُ بحذف حرف العلة الياء.

فجميع التراكيب العربية لا تخرج عن هذه الثلاثة: «عَامِلُ، وَعَمَلُ لذلك العامل، وَمَعْمُولُ».

۱- فالعَامِلُ؛ كـ «جاء، ورأى، والباء، ولم»، وهذا عوامل لفظية، وقد يكون العامل معنويا؛ كالابتداء والتجرد.

١- والعَمَلُ؛ كالرفع، والنصب، والخفض، والجزم، ولهذا العمل علاماتُ دالةً
 عليه.

٣- والمَعْمُولُ، هو الكلمة التي يظهر فيها الإعرابُ، أو الكلمة التي يَطْلُبُهَا العاملُ؛ لِيُظْهِرَ فيها عَمَلَهُ؛ كـ «زيد» في جميع المُثُلِ المتقدمة، وتسمى كلمةً معربةً.

وقوله: «تَقْدِيرًا اوْ لَفْظًا».

يعني: أن التغيير الذي يُحدثه العاملُ قد يكون ظاهرا، وقد يكون منويا. فالظاهر: ما لا يمنع مانعٌ من التلفظ به؛ كظهور الضمة، والفتحة، والكسرة في كلمة الحج في قوله -تعالى-: ﴿ ٱلْحَبُّ أَشَهُ رُّمَعُ لُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَبُّ فَلا رَفَتَ وَلا فِسُوفَ وَلا فِيهِ الْحَبِّ ﴾ [البقرة:١٩٧].

وكظهور النون في حالة الرفع في الفعل المضارع الذي هو من الأمثلة الخمسة؛ كالفعل «تنفقون، ويعلمون، وتفعلون» في قوله -تعالى-: ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الانفطار:١٢]، وقوله -تعالى-: ﴿وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة:٢٧٢].

وحذفِهَا في حالتي النصب والجزم؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَكَ إِلَيْكُمْ ﴾ [البقرة:٢٧٢].

وقوله -تعالى-: ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَأَتَّقُوا النَّارَ ﴾ [البقرة:٢٤].

واجتمعت في قوله -تعالى -: ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَاۤ أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ عَالَمُ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران:١٨٨]. والمُقَدَّرُ: ما منع مانعٌ من التلفظ به، والموانع ثلاثة، وهي: «التعذر، والاستثقال، واشتغال المحل».

#### فالتعذر عدم إمكان النطق بالحركة، وله موضعان:

الأول: في الاسم المقصور الذي آخره ألف لازمة، وتُقدر عليه جميع الحركات، ومثاله كلمةُ «الهُدَى» في قوله -تعالى-: ﴿لَهُ وَأَصَحَبُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى الْهُدَى اَفْتِنا قُلْ إِنَ مَثَالَهُ كَلَمُ وَاللَّهُ هُوَ اللَّهُ دَى اللَّهِ هُوَ اللَّهُ دَى اللَّهِ هُوَ اللَّهُ دَى اللَّهِ هُوَ اللَّهُ دُى اللَّهِ هُوَ اللَّهُ دُى اللَّهِ هُوَ اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ هُو اللَّهُ عَلَى اللَّهِ هُو اللَّهُ هُو اللَّهُ مُو اللَّهُ عَلَى اللَّهِ هُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

فقد وقع الاسم المقصور «هُدِي» في موضع يقتضي العاملُ فيه رفعَهُ، وفي موضع ثان يقتضي فيه خفضَهُ، فَرُفِعَ بضمةٍ مقدرةٍ على ثان يقتضي فيه خفضَهُ، فَرُفِعَ بضمةٍ مقدرةٍ على الألف، ونُصِبَ بفتحة مقدرة عليها، وخُفِضَ بكسرة مقدرة عليها؛ وذلك لتعذر ظهور الحركات على الألف.

والثاني: في الفعل المضارع المعتلِّ الآخر بالألف في حالتي الرفع والنصب؛ كالأفعال: «يَرَى، وتَتَصَدَّى، ويَزَكَّى، ويَسْعَى، وَيَخْشَى، وتَلَهَّى، وتخشى» في قوله - تعالى-: ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن بَرَىٰ ﴾ [النازعات:٣٦].

وقولِهِ -تعالى- ﴿ أَمَا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ﴿ ثَا أَنَتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ﴿ وَمَاعَلَيْكَ أَلَا يَزَّكَىٰ ﴿ وَأَمَا مَن جَاهَكَ يَسْعَىٰ ﴿ ﴾ وَهُو يَغْشَىٰ ﴿ فَأَنتَ عَنْهُ لَلَهِّي ﴿ ﴾ [عبس].

وقولِهِ -تعالى-: ﴿ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ ﴾ [الأحزاب:٣٧].

والاستثقال إمكان النطق بالحركة مع صعوبة ذلك، وله موضعان:

الأول: في الاسم المنقوص الذي آخره ياءً ساكنةً قبلها كسرةً في حالتي الرفع والخفض.

ومثاله قوله -تعالى-: ﴿ فَتُوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءِ نُكْمٍ ﴾ [القمر:٦]، وقوله تعالى-: ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِي ﴾ [القمر:٨].

فالدَّاعِي: اسمُ منقوص؛ لأن آخرَهُ ياءُ ساكنةٌ قبلها كسرة، وهو في الأول: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الاستثقال؛ إذ يمكن أن تنطق بها مع استثقال ذلك؛ فتقول: «الدَّاعِيُ».

وفي الثاني: اسم مخفوض بـ «إلى»، وعلامة خفضه الكسرة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الاستثقال؛ إذ يمكن أن تقول مع استثقال ذلك: «الدَّاعِي».

أما في حالة النصب فإن الفتحة تظهر عليه؛ لأن الفتح خفيف لا استثقال فيه؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿ يَوْمَ إِذِ يَتَبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِوْجَ لَكُوْ ﴾ [طه:١٠٨].

فالداعي: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

والثاني: في الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو، أو بالياء في حالة الرفع؛ كالفعل «يَدْعُو، ويَهْدِي» في قوله -تعالى-: ﴿ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلْيرِ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ السَّنْقِيمِ ﴾ [يونس:٢٥]. فكلُّ منهما مرفوعٌ بضمة مقدرة منع من ظهورها الاستثقال؛ لأنه يمكن أن تقول: «يَدْعُو، ويَهْدِيُ».

واشتغال المحل الإعرابي: يكون بحركة تمنع من ظهور الإعراب، وهذه الحركات هي: «حركة الممناسبة، وحركة الرَّوِيِّ، وحركة العَارِيَّة، وحركة التَّخَلُّصِ من التقاءِ الساكنين، وحركة الإِثْبَاع، وحركة الحِكَاية، وحركة النَّقْلِ».

فحركة المناسبة: تكون في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، نحو: «رَبِّي» وتُقدر عليه جميع الحركات على القول المختار؛ لأن الياء -التي هي حرف مد ولين- لا يُناسبها إلا أن يكون ما قبلها مكسورا؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿ فَلَمَّا رَمَا الْقَمَرَ بَازِعُا قَالَ اللهُ أَن يَكُونُ مَا قبلها مكسورا؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿ فَلَمَّا رَمَا الْفَمَرَ بَازِعُا قَالَ مَن الْقَوْمِ الطّمَالِينَ ﴾ [الأنعام:٧٧]، هنذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ إِن عَمَيْتُ رَبِّي مَذَا رَبِّي مَظْمٍ ﴾ [الزُّمَر:١٣]، وقوله -تعالى-: ﴿ قَالَ هَذَا رَجْمَةُ مِن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ رَبِي جَعَلُهُ، دُكًا أَوْ وَكَانَ وَعَدُ رَبِي حَقًا ﴾ [الرُّمَر:١٣]، وقوله -تعالى-: ﴿ قَالَ هَذَا رَجْمَةُ مِن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ رَبِي جَعَلُهُ، دُكًا أَوْ وَكَانَ وَعَدُ رَبِي حَقًا ﴾ [الرُّمَو:١٣].

فكلمة «رَبِي»: رُفِعَتْ بضمة مقدرة على الباء، ونُصِبَتْ بفتحة مقدرة على الباء، وخفضت بكسرة مقدرة على الباء، وعلة عدم ظهور الحركة هو اشتغال المحل - الذي هو الباء- بحركة المناسبة للياء.

وحركةُ النَّقْلِ: كحركةِ الهمزة في كلمة «أَنَّ»، فإنها تُنقل إلى الساكن قبلها؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمَ انَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

فتعلم: فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكونُ المقدرُ على الميم، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة النقل. وقد قرأ بعضهم فيما حكاه الكسائي: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (٢٤) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبًا (٢٥) الَّذِي ﴾ [ق: ٢٥] بفتح باء «مُرِيبًا» وتنوينِهَا؛ لأنه نَقَلَ فتحة همزةِ الوصل في «الَّذِي» إلى التنوين قبلها.

فَمُرِيبًا: نعت رابع لِكَفَّارٍ، والنعت يتبع منعوتَهُ، لكنه مخفوض، وعلامة خفضه الكسرةُ المقدرةُ على الباء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة النقل.

وحركة الإِتْبَاع: كتحريك الدال بالكسر في لفظ ﴿ الْحَمْدِ ﴾ إتباعا لحركة اللامِ في لفظ الجلالة على قراءة مَنْ قَرَأً: «الحَمْدِ لِلله»، وكضم التاء في «الملائكة» إتباعا لحركة الجيم في «اسجُدوا» على قراءة أبي جعفر ومَنْ وافقه؛ إذ قرأوا: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةُ اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾.

فتقول في الحمدِ: مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع.

وتقول في الملائكة: اسم مجرور باللام، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع.

وحركة الحِكَايَةِ: أن تَحَيَى الكلمة كما هي، كحركةِ الواو في «المؤمنون» من قولك: «قرأتُ سورةَ المؤمنون»، ولم تقل «المؤمنين»، وكقولِك: «ضربتُ زيدًا»، فأقول لك: أعْرِبْ زيدًا، فتقول: زيدًا مفعول به، فقد حَكَيْتَهُ على حاله، وهو في قولك: «زيدًا مفعول به» مبتدأ.

فتقول في إعرابه حينئذ: زيدًا: مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، ومفعولُ: خبره.

وحركة التَّخَلُّصِ مِن التقاء الساكنين: كحركة الهمزة في الفعل المضارع المجزوم «يَشَأُ»، في قوله -تعالى-: ﴿مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُصْلِلُهُ ﴾ [الأنعام: ٣٩]، فالفعل يشأ مجزوم بـ مَنْ، وعلامة جزمه سكونٌ مقدرٌ على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، ولذلك جُزِمَ الثاني: «وَمنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ» بسكون ظاهر لعدم التقاء ساكنين.

# وَحَرَكَةُ الرَّوِيِّ؛ كقول زهير بن أبي سلمى:

وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ خَلِيقَةٍ \*\*\* وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ

فَتُعْلَمِ: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جوابَ شرطِ إن الشرطية الجازمةِ لفعلين، وعلامة جزمه السكونُ المقدرُ على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الروي.

والرَّوِيُّ: الحَرْفُ الذي يَلْزَمُ تَكْرَارُهُ في آخر كلِّ بيت من أبيات القصيدة، وإليه تُنسب القصيدة.

وحركة العَارِيَّةِ؛ كقولك: «رأيتُ زيدًا نائما بِلَا غِطَاءٍ».

فغطاءٍ: مضاف إليه مجرور، وجره كسرةٌ مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة العَاريَّةِ.

لأن الباء في «بِلا» حرف جر، ولا: بمعنى غير، أي: بغير غطاء، وهي اسم على القول المختار، وإعرابها: اسمٌ مجرورٌ بالباء، وعلامة جرِّه كسرةٌ مقدرةٌ على ما بعده، أي: تَزَحْلَقَتْ حَرَكَتُهَا على «غِطَاءٍ»، فحينئذ لا يظهر إعرابُ «لا» إلا فيما بعدها؛ لكونها على صورة «لا» الحرفية.

فتحصل من ذلك أن الإعراب المقدر يكون في بابين مختصين بالأسماء، وهما:

- الاسم المقصور.
- الاسم المنقوص.

وبابٍ واحدٍ مختصِّ بالفعل المضارع، وهو:

- الفعل المضارع المعتل الآخر.

وباب مشترك بينهما، وهو:

الاسم أو الفعل الذي اشتغل مَحَلُّهُ الإعرابيُّ بحركة تمنع من ظهور الإعراب.

فخرج بقول: «تغيير أواخر الكلم».

كُلُّ كَلَمةٍ لَزِمَ آخرُهَا حالةً واحدة؛ لأنها من المبنيات.

وخرج بقول: «لاختلاف العوامل».

ما لو تغير آخرُ الكلمة لاختلاف اللغات، كـ «حيثُ»، فإن قوما من العرب يقولون: «حيث، وحيثِ» وطيِّءٌ تقول: «حَوْثُ، وَحَوْثَ، وَحَوْثِ» بقلب الياءِ واوًا، وهذا التغييرُ لغير عامل.

والبناء لغة: وَضْعُ شيءٍ على شيءٍ يُراد به الثُّبُوتُ.

واصطلاحا: مَا لَزِمَ آخِرُهُ حَالَةً واحدةً لغير عامل ولا اعتلال.

فما: جنس يصدق على الكلمة، فيشملُ أنواعَ الكلمةِ الثلاثةِ، فكلُّ من الاسمِ والفعل والحرفِ يدخله البناء، والمراد هنا البحثُ في الاسمِ والفعل.

لَزِمَ: فَصْلٌ خَرَجَ به الإعرابُ؛ لأنه لا يَلْزَمُ، فهو تغييرٌ يطرأُ على آخر الفعلِ والاسمِ.

حالةً واحدةً: كالسكون، أو الفتح، أو الضم، أو الكسر؛ كـ «كَمْ، وَأَيْنَ، وحَيْثُ، وهَؤُلَاءِ».

لغير عامل: خرج به نحو: «لَعَمْرُكَ، ومَعَاذَ»؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَغِيرِ عَامِل: خرج به نحو: «لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَغِيرِ عَامِل: خرج به نحو: «تعالى-: ﴿قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ﴾ [يوسف: ٢٣].

ف «لعمرك، ومَعَاذَ» من الكلمات التي تلزم حالةً واحدةً، لكن لِعَامِلٍ؛ لأن الأولى تلزم الرفع على أنها مبتدأ، والثانية تلزم النصب على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أعوذ.

ولا اعتلال: خرج به نحو الاسم المقصور، فإنه يلزم حالة واحدة لكن الاعتلال.

وإن شئتَ قلتَ في حد البناء: ما لم يتغير آخرُه مع دخول العوامل عليه. أو قل: ما لزم آخرُهُ حالةً واحدةً مع اختلاف العوامل الداخلة عليه.

ومثاله: كلمة «هَوُلَاءِ» في نحو قوله -تعالى-: ﴿قَالُواْ رَبِّنَا هَنَوُلَاّ ِ شُرَكَآ أَوْنَا ﴾ [النحل: ٨٦]، وقولِه: ﴿ وَجِئْنَا مِكَ اللَّهِ مُتَابِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ ﴾ [الأعراف: ٣٩]، وقولِه: ﴿ وَجِئْنَا مِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنُوُلاّ ۚ ﴾ [النحل: ٨٩].

ففي «هؤلاءِ شركاؤنا» وَقَعَتْ في موضع رفع؛ لأنها مبتدأً، وفي: «إنَّ هؤلاءِ متبرً» وقعتْ في موضع نصبٍ، لأنها اسم «إنَّ» وفي: «عَلَى هَؤُلَاءِ» وقعت في موقع خفض؛ لدخول عامل الخفض عليها.

فهؤلاءِ كلمةٌ واحدة لزم آخرُهَا حالةً واحدةً مع اختلاف العوامل الداخلة عليها، فهي مبنية؛ لأنها لو كانت معربةً لَتَغَيَّـرَ آخرُهَا.

والمبنيات كُلُّهَا تُعرب إعرابا مَحَلِّيًا، فنقول في نحو «إن هؤلاء متبرُّ»: هؤلاء: اسم مبنى على الكسر في محل نصب اسم إن، ومتبر: خبرها.

والبناء يدخل أحدَ عشر بابًا من الأسماء، وهي:

- ١- الضمائر.
- ٢- أسماء الشرط.
- ٣- أسماء الاستفهام.
  - ٤- أسماء الإشارة.
- ٥- الأسماء الموصولة غيرُ المثناة.

٦- أكثر أسماء الأفعال.

٧- أسماء الأصوات المحكية؛ نحو (قَاقْ) في قول: صاحت الدجاجةُ قَاقْ.

٨- الأسماء المركبة تركيبا عدديا من «أحد عشر، إلى تِسْعَةَ عشر، وإِحْدَى عَشْرَةَ إلى تِسْعَةَ عشرَ، وإِحْدَى عَشْرَةَ إلى تِسْعَ عَشْرَةَ» فكلها مبنية على فتح الجزأين، إلا اثني عَشَرَ، واثَنَتَيْ عشرة، فالجزء الأول منهما معرب، والجزء الثاني مبنى دائما.

ومثلُهَا ما تركبَ من الظروف تركيبَ أحدَ عشرَ؛ نحو: «صَبَاحَ مَسَاءَ، وَيَوْمَ يَوْمَ، وبَيْنَ بَيْنَ».

وما تركبَ من كلمتين تركيبَ أحدَ عشر للدلالة على الحال؛ نحو: «بَيْتَ بَيْتَ». ٩- اسمُ لا النافية للجنس في الأكثر.

١٠- المُنَادَى المُفْرَدُ العَلَمُ، والنكرةُ المقصودةُ، ولو ثُنِيَا، أو جُمِعَا.

11- كلماتُ أُخَرُ، ك «كَمْ»، وك «قبلُ وبعدُ» إذا حُذِفَ المضافُ إليه ونُوي معناه، ومثلهما «أمامُ، وخلفُ، وفوقُ، وتحتُ، وحَسْبُ» على تفصيلات، وك «غيرُ بعد النفي» وبعضِ الظروف ك «لَدُنْ، وَقَطُّ، والآنَ، وعوضُ، وَلَدَى، وأمسِ بشروط»، والظروفِ الملازمةِ للإضافة؛ ك «حيثُ، وإذْ، وإذا»، وك «مُذْ، ومنذ» إذا لم يكونا حرفي جرِّ، والأعلامِ المختومةِ بويه، والمركب المزجي ك «حضرَموت» إذ يلتزم الأولُ حالةً واحدةً، وهو البناءُ على الفتح، على اللغة المشهورة، والأخيرُ يعرب إعرابَ ما لا ينصرف، وما كان سَبًّا للإناث ك «خَبَاثِ»، وكالأعلامِ المؤنثةِ التي على وزن فعالِ، ك «حذامِ وقطامِ» على لغة الحجازيين، ويدخل نحو: «تَأَبَّطَ شَرًّا» إلغ..

وأربعة أبواب من الأفعال، وهي:

- ١- الفعل الماضي.
- ٢- الفعل الأمر.
- ٣- الفعل المضارع المتصل به نونُ التوكيد، أو نون الإناث.
  - ٤- الفعل المضارع الواقع موقعَ الفعل الأمر.

أما الحروف فلا تكون إلا مبنية.

فحاصل أبواب البناء في الكلم كُلِّهِ ستة عشر بابا.

### المبحث الثاني: أقسام الإعراب

قال:

أَقْسَامُهُ: أَرْبَعَةٌ تُـوَّمُ \* \* \* رَفْعٌ، وَنَصْبٌ، ثُمَّ خَفْضٌ، جَـزْمُ فَالْأُوَّلَانِ دُونَ رَيْبٍ وَقَـعَا \* \* \* فِي الِاسْمِ وَالفِعْلِ الْمُضَارِعِ مَعَا فَالِاسْمُ قَدْ خُصِّصَ بِالْخَفْضِ كَمَا \* \* \* قَدْ خُصِّصَ الفِعْلُ بِجَزْمِ فَاعْلَمَا

قوله: «أقْسَامُهُ». أي: أقسام الإعراب «أرْبَعَةٌ تُوَمَّهُ» تُقصد في كلام المتكلم، وهي «رَفْعٌ، وَنَصْبٌ، تُمَّ خَفْضٌ» عطف الخفضَ بثم؛ لبيان أن عاملَ الجزم أضعفُ من عاملي الرفع والنصب «جَزْمُ» أي: وَجَزْمٌ، إذا عرفت ذلك فأقول لك: «الْأُوّلَانِ» اللذان هما الرفع والنصب «دُونَ رَيْبٍ» شَكِّ «وَقَعَا فِي الِاسْمِ» المتمكن «وَالفِعْلِ المُضَارِعِ» هما الرفع والنصب «دُونَ رَيْبٍ» شَكِّ «وَقَعَا فِي الِاسْمِ» المتمكن «وَالفِعْلِ المُضَارِعِ» المُعْرَبِ حالة كونهما «مَعَا»، ثم اختص كلُّ منهما بنوع «فالِاسْمُ» المتمكن «قَلْ خُصِّصَ الفِعْلُ» المعرب «بالخَفْضِ كَمَا قَلْ خُصِّصَ الفِعْلُ» المعربُ عن الاسم المتمكن «بِجَزْم فَاعْلَمَا».

#### وحاصل معنى الأبيات:

أن أقسام الإعراب أربعة، وهي: «الرفع، والنصب، والخفض، والجزم». وهذه الأنواع الأربعة على ثلاثة أضرب:

الأول: مشترك بين الأسماء والفعل المضارع، وهما الرفع والنصب، وذلك أن عوامل النصب والرفع تدخل على الاسم المتمكن والفعل المضارع، واجتمعا في قوله -تعالى-: ﴿ لَن يَنَالُ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقْوَىٰ مِنكُمْ ﴾ [الحج:٣٧]. فالاسم يُحْكَمُ برفعه؛ كـ «لحومُهَا، دماؤُهَا، التَّقْوَى» وينصب؛ كـ «اللّه». والفعل يُحْكَمُ برفعه؛ كـ «يَنَالُهُ»، وينصب؛ كـ «لن يَنَالَ».

والثاني: مختص بالأسماء، وهو الخفض؛ وذلك أن عوامل الخفض لا تدخل الفعل، ومثاله قوله -تعالى-: ﴿ بِنَسِمِ اللَّهِ الرَّحْنَ الرِّحِمِ ﴾ [الفاتحة:١].

وقد اجتمع الرفع والنصب والخفض في الاسم في نحو قوله -تعالى-: ﴿ هُمَّ دَرَجَنتُ عِندَاللَّهِ ﴾ [آل عمران:١٦٣].

والثالث: مختص بالفعل المضارع، وهو الجزم؛ وذلك أن عوامل الجزم لا تدخل الاسم، ومثاله قولُه -تعالى-: ﴿ لَمْ يَكِلَّدُ وَلَمْ يُولَـدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَكُمْ يَكُن لَكُمْ مَكُنُ لَكُمْ مَكُنُ لَكُمْ مَكُنُ لَكُمْ مَكُنُ لَكُمْ مَكُمُ وَلَمْ يَكُن لَكُمْ مَكُمُ وَلَمْ مَكُنُ لَكُمْ مَكُنُ لَكُمْ مَكُمُ وَلَمْ مَكُنُ لَكُمْ مَكُمُ وَلَمْ مَكُمُ لَكُمْ مَكُمُ وَلَمْ مَكُمُ وَلَمْ مَكُمُ وَلَمْ مَكُمُ وَلَمْ مَا وَالْمُعْلِقُولُهُ وَلَمْ مَكُمُ وَلَمْ مَكُمُ وَلَمْ مَكُمُ لَكُمْ مَكُمُ وَلَمْ مَكُمُ وَلَمْ مَا وَاللَّهُ وَلَيْكُمْ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلُهُ وَلُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا مُعُلِّمُ واللَّهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلَا مُعَلّمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلَا أَلّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ مِنْ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ وَلّهُ وَلَهُ وَلِهُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لَا لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلَهُ مُعْلِمُ لَا لّهُ وَاللّهُ وَالمُوالِولُولُولُوا لِلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ لَا

وقد اجتمع الرفع والنصب والجزم في الفعل في نحو قوله -تعالى-: ﴿ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا مِمَا لَمُ يَفْعَلُوا ﴾ [آل عمران:١٨٨].

## فتحصل مما سبق أن:

- ١- أبواب الإعراب أحد عشر بابا، ثمانية للاسم المتمكن، وثلاثة للفعل المضارع المعرب.
  - ٢- تغيير آخر الاسم المتمكن، والفعل المضارع المعرب هو الإعراب.
    - ٣- هذا التغيير قد يكون ظاهرا أو مقدرا.
    - ٤- هذا التغيير يكون بسبب العوامل الداخلة عليهما.
      - ٥- الرفع، والنصب، والخفض، والجزم، أنواع الإعراب.
- ٦- الضمة، والكسرة، والفتحة، والسكون وما ينوب عنها علامات على الإعراب كما سيأتي.
  - ٦- أبواب البناء في الكلم كُلِّهِ ستة عشر بابا، والله أعلم.

# بَابُ عَلَامَاتِ الرَّفْع

١٨. ضَمُّ، وَوَاوُ، أَلِفُ، وَالنُّونُ مِ \* \* عَلَامَةُ الرَّفْعِ بِهَا تَكُونُ مِ

14. فَارْفَعْ بِضَمِّ مُفْرَدَ الأَسْمَاءِ \*\*\* كَـ « جَاءَ زَ ْيدُّ صَا حِبُ العَلَاءِ »

٢٠. وَارْفَعْ بِهِ الْجَمْعَ المُكَسَّرَ وَمَا \*\*\* جُمِعَ مِنْ مُؤَنَّتٍ فَسَلِمَا

٢١. كَذَا المُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ \*\*\* شَيءٌ بِهِ عَك «يَهْتَدِي» وَك «يَصِلْ»

٢٢. وَارْفَعْ بِوَاوٍ خَمْسَةً: أَبُوكَ \*\*\* أَخُوكَ ا فُوكَ ا وَارْفَعْ بِوَاوٍ خَمْسَةً:

٢٣. وَهَكَذَا الْجَمْعَ الصَّحِيحَ فَاعْرِفِ \*\*\* وَرَفْعُ مَا ثَنَّيْ تَهُ, بِالأَلِفِ،

٢٤. وَارْفَعْ بِنُونٍ يَفْعَلَانِ يَفْعَلُونْ \*\*\* وَتَفْعَ لَانِ تَفْعَ لِينَ تَفْعَ لُونْ

بعد أن انتهى مِنْ ذِكْرِ الإعراب وأقسامِهِ أراد أن يبين لك أن لكلِّ قِسْمٍ من أقسامِ الإعراب علامات يُعرف بها، ويَتَمَيَّزُ بها عن غيره، وبدأ بذكر علامات الرفع أولا؛ لأن الرفع عمدة، أي: لا يخلو تركيب من مرفوعٍ من المرفوعات التي سيأتي ذكرُها.

وسبق أن ذكرتُ لك أن أبواب الإعراب أحد عشر بابا، وهذه الأبواب تنقسم إلى قسمين:

الأول: الأبواب الأصول، وهي كل باب يُعرب بالحركات الأصلية، وهي أربعةً:

١- الاسم المفرد المنصرف.

٢- جمع التكسير المنصرف.

٣- جمع المذكر السالم.

٤- الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء.

والعلامات التي تعمل فيها تسمى بعلامات أصلية.

والثاني: أبواب النيابة، وهي كلُّ بابٍ يُعْرَبُ بحركة تنوب عن الحركة الأصلية، أو بحرف ينوب عن الحركة الأصلية؛ وهي ثمانية:

١- الاسم المفرد غير المنصرف في حالة الخفض.

٢- جمع التكسير غير المنصرف في حالة الخفض.

٣- جمع المؤنث في حالة النصب.

٤- جمع المذكر السالم.

٥- المثني.

٦- الأسماء الخمسة.

٧- الفعل المضارع المعتل الآخر.

٨- الفعل المضارع المتصل به ضمير رفع ساكن.

قوله: «بَابُ عَلَامَاتِ الرَّفْع».

أي: هذا مدخلٌ نَدْخُلُ منه لبيان علامات الرفع.

ضَمٌّ، وَوَاوٌ، أَلِفٌ، وَالنُّونُ \* \* عَلَامَةُ الرَّفْع بِهَا تَكُونُ

يعني به: أن الرفع له علامات أربع، وهي: «الضمة، والواو، والألف، والنون»، ثم أراد أن يُبين أن لكلِّ واحدةٍ منها مواضع، فقال:

فَارْفَعْ بِضَمِّ مُفْرَدَ الأَسْمَاءِ \*\*\* كَجَاءَ زَيْدٌ صَاحِبُ العَلَاءِ وَارْفَعْ بِهِ الجَمْعَ الْمُكَسَّرَ وَمَا \*\*\* جُمِعَ مِنْ مُؤَنَّثُ فَسَلِمَا كَذَا الْمُضَارِحُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ \*\*\* شَيءٌ بِهِ كَ يَهْتَدِي وَكَ يَصِلْ

العلامة الأولى من علامات الرفع: الضمة.

وهي علامة أصلية، وتكون علامة للرفع في أربعة مواضع.

الموضع الأول: الاسم المفرد.

والاسم المفرد في باب الإعراب: ما دل على واحدٍ أو واحدةٍ ولم يكن من الأسماء الستة؛ سواء أكان مصروفا؛ نحو: «زيد، وصاحب» من قولك: «جاء زيدٌ صاحبُ العلاءِ»، أم ممنوعا من الصرف؛ نحو: «أحمدُ وفاطمةُ» من قولك: «قام أحمدُ، وجَلَسَتْ فاطمةُ».

فكل من «زيدً، وصاحب، وأحمدُ، وفاطمةُ» اسم مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وكما في قوله -تعالى-: ﴿اللّهُ نُورُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ-كَمِشْكُورِ فِهَا الظاهرة، وكما في قوله -تعالى-: ﴿اللّهُ نُورُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ-كَمِشْكُورِ فِهَا مِصَبَاحٌ الْمِصَبَاحُ فِي نُبَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنّهَا كَوْكَبُ دُرِي يُوقَدُ مِن شَجَرَةِ مُبْكَرَكَةِ زَيْتُونَةٍ لَا مَصْبَاحٌ اللهُ الزُّبَا يُضِيّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَادٌ أُورً عَلَى نُورٍ يَهْدِى اللهُ لِنُورِهِ مَن مَشْرِقِيّةِ وَلَا غَرْبِيّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَادٌ أُورً عَلَى نُورٍ يَهْدِى اللهُ لِنُورِهِ مَن مَشْرِقِيّ اللهُ الزَّمْ اللهُ النُورِهِ مَن مَنْ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ المُؤلِّ مَنْ عَلَيْهُ ﴾ [النور:٣٠].

فكل من: «اللهُ، ونورُ، ومَثَلُ، ومصباحُ، والمصباحُ، والزجاجةُ، وكوكبُ، ودريُّ، وزيتُها» أسماءُ مفردةُ، ولذلك رُفِعَتْ بالضمة.

وقد تكون الضمة مقدرة للثقل في نحو «الداعي» من قوله -تعالى-: ﴿ فَتُولَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءِ نُكُرٍ ﴾ [القمر:٦]، أو للتعذر في نحو «الهدى» من قوله -تعالى-: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَبِّهِمُ الْمُدَى ﴾ [النجم: ٢٣].

## والموضع الثاني: جمع التكسير.

وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تَغَيُّرٍ في بِنْيَةِ مُفْرَدِهِ لفظا أو تقديرا؛ نحو: «رِجَالٌ، وصَوَامِعُ، وبِيَعُ، وصَلَوَاتُ، ومَسَاجِدُ» من قوله -تعالى-: ﴿ الرِّجَالُ قَوْمُوبِ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء:٣٤]، وقوله -تعالى- ﴿ لَمُدِّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَصَلَوَتُ وَمَسَادِدُ يُذَكِرُ فَيْهَا السَّمُ اللَّهِ كَثِيرًا ﴾ [الحج:٤٠].

ف «رجالٌ» جمع «رَجُلٍ»، و «صَوَامِعُ» جمع «صَوْمَعَةٍ»، و «بِيعً بمع «بِيعَةٍ»، و «مِسَاجِدُ» جمع «مَسْجِدٍ»، وأنت ترى أن هذه الجموع لم تسلم فيها بنيةُ مفردِهَا، بل تكسرت وتغيرت، ولذلك سُمِّى الجمع المكسر، أو جمع التكسير.

وقد تكون الضمة مقدرة؛ نحو: «سُكَارَى، والجَوَارِي، ورُسُلِي»، كما في قوله - تعالى -: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ ﴾ [النساء: ٤٦]، وقولِه - تعالى -: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجُوارِي فِ ٱلْبَحْرِكَا لَأَعَلَيْمِ ﴾ [الشورى: ٣٦]. بإثبات الياء على قراءة نافع، وأبي عمرو، وأبي جعفر، وقولِه -تعالى -: ﴿ كَتَبَ ٱللهُ لَأَغَلِبُ أَنا وَرُسُلِنً ﴾ [المجادلة: ٢١].

وأنْوَاعُ التَّغيُّر فِي جُموعِ التَّكسيرِ ستَّةً:

١- تغيَّرُ في شَكْلِ الحروف مع اتحادها في المفرد والجمع؛ نحوُ: «أَسَدُّ وأُسْدُ، ونَمِرُّ ونُمُرُّ».

٢- تغيّرُ بالنّقْصِ؛ نحوُ: «نَاقَةٌ ونُوقٌ، وتُهْمَةٌ وَتُهَمُّ».

٣- تغيُّرُ بالزِّيادةِ؛ نحوُ: «صِنْوٌ وَصِنْوَان، وقِنْو وقِنْوان».

٤- تغيُّرُ فِي شَكْلِ الحروف مَعَ نَقصِها في الجمع؛ نحو: «كِتابُ وكُتُبُ».

٥- تغيُّرُ فِي شَكْلِ الحروف مَعَ زيادتها في الجمع؛ نحوُ: «سَبَبُ وأَسْبَابُ، ووَقْتُ وَأَوْقَاتُ، وصَوْتُ وأَصْوَاتُ، وذئِبُ وذِئابُ».

٦- تغير في شَكلِ الحروف مَعَ الزِّيادةِ والنَّقصِ جميعًا؛ نحوُ: «كَريمٌ وكُرَمَاءُ». فحصل تغير في شكل حرف الجمع عن المفرد، ونقص الجمع عن المفرد ياء، وزاد عليه بالألف والهمزة.

وقول: «أو تقديرا». يُراد به نحو: «فُلْك» للمفردِ والجمع.

والموضع الثالث: جمع المؤنث السالم.

وهو ما جُمِعَ بألف وتاء مزيدتين؛ نحو: «صالحاتٌ، وقانتاتٌ، وحافظاتُ»؛ كما قال -تعالى-: ﴿ فَالصَّدَلِحَتُ قَدَيْنَتُ حَدِفِظَتُ اللَّهُ ﴾ [النساء:٣٤].

فكل من «الصَالِحَاتُ، وقَانِتَاتُ، وحَافِظَاتُ» جمعُ مؤنث سَالِمُ، ولذلك رُفِعَ بالضمة. وسُمِّيَ مؤنثا سالما؛ لأنه غالبا ما يكون جمعا لمؤنث، مع سلامة مفردِهِ من التَّغَيُّر، كـ «صَالِحَة، وقَانِتَة، وحَافِظَة».

والأصوب أن يقال: ما جُمِعَ بألف وتاء مزيدتين، دون تقيده بالإناث أو السلامة؛ لأنه قد يكون جمعا لمذكر؛ نحو: «حَمَّامَ، ورَمَضَانَات»، جمع «حَمَّام، ورَمَضَانَ»، وقد لا يسلم مفردُهُ كثيرا؛ نحو: «رَحْمَةٍ، ورَحَمَاتٍ، وسَجْدَةٍ وسَجَدَاتٍ».

ولا تكونُ الضَّمَّةُ مُقدَّرةً فِي جَمْعِ المُؤنَّثِ إِلَّا إِذَا أُضِيفَ لياءِ المُتكلِّمِ؛ نحوُ: «هَذِهِ كِتَابَاتِي»؛ ونحو: «آياتي» من قوله -تعالى-: ﴿ فَدَ كَانَتُ عَايَكُمْ ﴾ [المؤمنون:٦٦]، «فآياتي» اسم كان مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل -الذي هو التاء- بحركة المناسبة للياء.

وقلنا: ما جُمِعَ بألف وتاء مزيدتين لنخرجَ بذلك ما كانت التاءُ أصليةً في مفرده؛ نحو «مَيِّتٍ وأمواتٍ، وبَيْتٍ وأبياتٍ، وصوتٍ وأصواتٍ، وقُوتٍ وأقْواتٍ»، فإنها تُجمع جمعَ تكسير غالبا، ولنخرجَ أيضا ما كانت الألفُ أصليةً في مفرده؛ نحو: «قُضَاةٍ» جمع «قاضٍ»، و «دعاةٍ» جمع «داعٍ».

## والموضع الرابع:

الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نونُ التوكيد، ولا نون الإناث، ولا ألفُ الاثنين، ولا واوُ الجماعة، ولا ياءُ المخاطبة، ولم يدخل عليه ناصبُ، ولا جازم.

سواء كانت الضمة ظاهرة؛ نحو: «يَصِلُ»، وكالأفعال: «تَشَاءُ، وتَنْزِعُ، وتُعِزُّ، وتُذِلُّ، وتُولِحُ، وتُخْرِجُ، وتَزْرُقُ» من قوله -تعالى-: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْقِ ٱلْمُلْكَ مَن مَشَآهُ وَتُولِجُ، وتُخْرِجُ، وتَزْرُقُ مَن مَشَآهُ وَتُولِحُ مَن مَشَآهُ إِيكِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ مَن مَوَلِهُ عَنْ كُلِّ مَن مَشَآهُ إِيكِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ مَن مَوَلِيرُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْكُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ

أو مقدرة؛ نحو قولك: «يهتدي»، وكالفعل: «تؤتي» من الآية السابقة، وكالأفعال: «تخشى، ويدعو، ويهدي» من قوله -تعالى-: ﴿وَتَحْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ ﴾ [الأحزاب:٣٧]، وقولِه -تعالى-: ﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴾ [بلاحزاب:٣٧]، وقولِه -تعالى-: ﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴾ [يونس:٢٥].

العلامة الثانية من علامات الرفع: الواو.

#### ذكرها في قوله:

وارفع أنت أيها المتكلم والكاتب والقارئ بمسمى الواو خمسة أسماءٍ، وهي: «أَبُوك، وأَخُوك، وذُو مَالٍ، وحَمُوكِ، وفُوك»، ومثل الأسماء الخمسة في الرفع بالواو الجمعُ الصحيح، فاعرف ذلك.

فتكون الواو علامة للرفع في موضعين:

الموضع الأول: الأسماء الخمسة.

وهي: «أبوك، وأخوك، وحموكِ، وفوك، وذو مال»؛ نحو: «جَلَسَ أَبُوكَ وأَخُوكَ وذُو مَال»، و «جاء حموكِ»، «وفوكَ نظيف».

كما في قوله -تعالى-: ﴿ يَكَأُخُتَ هَنْرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ ﴾ [مريم:٢٨].

وقولِهِ -تعالى-: ﴿ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ [القصص:٢٣].

وقولِهِ -تعالى-: ﴿قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ ﴾ [يوسف:٦٩].

وقولِهِ -تعالى-: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَهُ إِلَىٰ مَيْسَرَقٍ ﴾ [البقرة:٢٨٠].

وقولِهِ -تعالى-: ﴿ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [آل عمران:٧٤].

# وقولِ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدَةَ التَّمِيمِيِّ:

فُوهُ كَشِقِّ العَصَا لَأْيًا تَبَيَّنَهُ \*\*\* أَسَكُّ مَا يَسمَعُ الأَصْوَاتَ مَصْلُومُ وقولِ الراجز:

وَا، بِأَبِي أَنْتِ وفُوكِ الأَشنَبُ \*\*\* كَأَنَّمَا ذُرَّ عَلَيْهِ الزَّرْنَبُ وقول الشاعر:

إِذَا مَا عُدَّ أَرْبَعَةً فِسَالٌ \*\*\* فَزَوْجُكِ خَامِسٌ وَحَمُوكِ سَادِي

ويُروى: «وحَمُوْك، وأبوك». والأكثر في لسان العرب أن يقال: «حَمُوهَا»، وهم أقارب زوج المرأة؛ كأبيه، وعمه، فيضاف حينئذٍ إليها؛ فيقال: «حَمُوهَا، وَحَمُوكِ»، وربما أُريد به أقارب الزوجة، فيضاف إلى الزوج؛ فيقال: «حَمُوهُ، وحَمُوكَ».

وقال الأزهري في "تهذيب اللغة" (٢٠٥/٢):

"حُكِي عن الأصمعيِّ: الأَحْماءُ من قِبَلِ الزَّوْجِ، والأَخْتانُ من قِبَل المرْأَةِ؛ وهكذا قالهُ ابنُ الأعرابيّ وزادَ فقالَ: الحَماةُ أُمُّ الزَّوْجِ، والخَتَنةُ أُمُّ المرَّأَةِ".

# وهذه الأسماء الخمسة لا تُعرب الإعراب المذكور إلا بشروط:

الأول: أن تكون مفردةً، غير مثناة وَلَا تَجْمُوعَة، فإذا ثُنِّيَتْ أُعْرِبَتْ إعرابَ المثني؛ نحو قولِهِ -تعالى-: ﴿ وَأَمَّا ٱلْفُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ ﴾ [الكهف: ٨٠]، وإذا جُمِعَتْ جمعَ تكسير أُعْرِبَتْ بالحركات على الأصل؛ نحو قولِهِ -تعالى-: ﴿ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَمَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْ

وإذا جُمِعَتْ جمعَ تصحيحٍ أُعْرِبَتْ بالواو رفعا، وبالياء نصبا وجرا إلحاقا به، وهذا لم يُسمع إلا في ثلاثة أسماء من الخمسة، وهي: «أَبُّ، وأَخُ، وَدُو»، فيقال فيها: «أَبُونَ، وأَخُونَ، وذَوُوهُ»، وهذا الأخير أصله «ذَوُونَ»، ثم حذفت النون للإضافة، وَأَلْحَقَ ثَعْلَبُ بهذه الثلاثة «فَمُونَ» قِيَاسا، وَكذا فعل ابْنُ مَالك في «حَمُونَ»، والصحيح أنه يُقتصر على الثلاثة المسموعة، ولا يجوز القياسُ عليها.

وإذا لم تَضف أُعْرِبَتْ حينئذ بالحركات؛ كما قال -تعالى-: ﴿ قَالُوا إِن يَسَرِفُ فَعَدُ سَرَفَ أَنَّ لَهُ مَن قَبُلُ ﴾ وقال: ﴿ إِنَّ لَهُ وَ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا ﴾ [يوسف:٧٦، ٧٧]، وقال: ﴿ وَبَنَاتُ الْأَخ ﴾ [النساء:٢٣].

أما «ذو» فتلزم الإضافة دائما، ولذلك لا نشترط فيها الإضافة.

والثالث: أَن تكون مكبرة، فَإِن صغرت أعربت بالحركات؛ نَحْو: «جاء أُبَيُّ، وأُخَيُّ»، و «هذا ذُوَيُّ، وحُمَيُّ، وفُمَيُّ».

وَتختص «حَمُّ» بِشُرُوط ثلاثة:

وهي ألا تكون على زنة: «قَرْوٍ، وقَرْءٍ، وَخَطَلٍ» فَإِنَّهَا إِن مَاثَلَتْ ذَلِك أُعْرِبَتْ بِالحركات الظَّاهِرَة، نَحْو: «هَذَا حَمْوُكِ، وَحَمْوُكِ، وحَمَوُكِ».

## وَ يُخْتَص ﴿فَمُّ الْمِشْرُطين:

الأول: أَن تُزَال مِنْهُ الْمِيم، فَإِذَا لَم تُزَلْ أُعْرِبَ بِالحَرِكَاتِ الظَاهِرَة؛ نَحْو: «فَمُكَ نَظِيفٌ، وافتح فَمَكَ»، وكحديث: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ».

والثاني: ألا يلزم الهاءَ في آخره، فإن لزم الهاءَ، وصارت هي لامَ الكلمة على لغة مَنْ رَدَّ اللامَ أُعْرِبَتْ حينئذ بحركات ظاهرة على الهاء؛ نحو: «هذا فُوهُ»، مع ثلاث لغات في عينها إتباعا لها بالفاء: «فُوهُ، وفَاهُ، وفِيهِ»، تقول: «هذا فُوهُ، ورأيت فَاهًا وفَاهَهُ وفاهَ أبيهِ، وضربتُه على فيهٍ وفيههِ»، ومنه قولُ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدَةَ التَّمِيمِيِّ: فُوهُ كُشِقِّ العَصَا لَأْيًا تَبَيَّنَهُ \*\*\* أَسَكُ مَا يَسمَعُ الأَصْوَاتَ مَصْلُومُ فُوهُ كُشِقِّ العَصَا لَأْيًا تَبَيَّنَهُ \*\*\* أَسَكُ مَا يَسمَعُ الأَصْوَاتَ مَصْلُومُ

# وَتَخْتَصُّ ذُو بِشَرْطين:

ويُروى «**فُوهُ**».

الأول: أَن تكون بِمَعْني صَاحب، فَإِن كَانَت للْإِشَارَة، أُو مَوْصُولَةً، بُنِيَتْ.

والثاني: ألا تضاف إلا إلى اسمِ جنسِ ظاهر، فلا يقال: «هذا ذُو زَيْدٍ ولا ذو جَالِسٍ» ولا: «هذا ذُوهُ».

وقد تكون الواو -التي هي علامة الرفع- ظاهرةً كما سبق، وقد تكون مقدرةً؛ كما لو قلت: «حَضَرَ أَبُو الْبَنَاتِ، وآدَمُ أَبُوْ الْبَشَرِ»، فإن «أَبُو» مرفوع، وعلامة رفعه الواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين؛ لأننا ننطقها: «أبُ الْبَنَاتِ، وأبُ البشر»، والإعراب يتبع الملفوظ لا المكتوب.

وهذا كله على اللغة المشهورة، وهي لغة التمام، وإلا ففي هذه الأسماء الخمسة لغات أخر؛ ففي «أبٍ، وأخٍ» ثلاثُ لغات، وهي: «النقص، والتشديد مع النقص، والقصر»، والأشهر التمام، ثم النقص، ثم التشديد، وينفرد «أخ» عن «أب» بالنقص مع تسكين الخاء ولزوم الواو في آخره، أي: «أَخُوُ».

وفي «فم» ثلاث لغات، وهي: «النقص، والتشديد مع النقص، والقصر مع ظهور الحركات على الهاء».

وفي «حم» خمس لغات: «النقص، والقصر، وحَمهُ، وحَمْوُ، وحَماً». وقد ترك الناظم «هَنُوكَ» تبعا لابن آجروم، ولأن النقص فيه أشهر.

والموضع الثاني: الجمع الصحيح، وهو جمع المذكر السالم.

وهو: ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالحًا للتجريد عنها، وعطفِ مثله عليه.

كما في قوله -تعالى-: ﴿التَّكَيْبُونَ الْمُكِيدُونَ الْمُكِيدُونَ الْمُكَيدُونَ السَّكَيْمِوُنَ السَّكَيْمُونَ الْمُكَافِدُونَ الْمُكَافِدُونَ الْمُكَافُونَ عَنِ الْمُنصَرِ وَالْمُكَافُونَ الْرَكِعُونَ الْمُنصَرِ وَالْمُكَافُونَ عَنِ الْمُنصَرِ وَالْمُكَافِظُونَ لِلْرَكِعُونَ اللّهُ وَلَيْكُونُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

وسُمي سالما؛ لأنه يسلم فيه بناءُ مفرده، ولا يُزَادُ على مفرده عند الجمع إلا الواو والنون في حالة الرفع، ألا ترى أنَّ مفردَ هذه الجموع هو: «التَّائِب، والعَابِد، والحَامِد، والسَّائِح، والرَّاكِعُ، والسَّاجِد، والآمِر، والنَّاهِي، والحَافِظُ».

إلا إذا كان هناك إعلال في مفرده؛ كالناهي، صار بالجمع «النَّاهُونَ» بضم الهاء؛ وقد كان أصلُهُ «النَّاهِيُونَ»، لكن استثقلت الضمة على الياء فَنُقِلَتْ حركتُهَا إلى الهاء قبلها بعد سلب حركتها، ثم حُذِفَتِ الياء للتخلص من التقاء الساكنين.

### وقول: «بزيادة في آخره».

التي هي الواو والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالتي الخفض والنصب، وبسبب تلك الزيادة حصل الجمع، بخلاف جمع التكسير فإنه يدل على الجمعية بذاته.

فخرج بذلك نحو «عُرْجُون» فالواو والنون فيه من بنية الكلمة، وليست زائدة.

### وقول: «صالحًا للتجريد عنها».

أي: عن تلك الزيادة، فإذا لم يصلح للتجريد عنها لم يكن جمع تصحيح؛ ك «عشرون وبابِه»، فلا يقال: «عِشْرٌ». فدل ذلك على أنه ليس جمع تصحيح، بل هو ملحق به.

### وقول: «وعطف مثله عليه».

أي: تحذف الزيادة في الجمع في نحو: «حَضَرَ مؤمِنُونَ» وتعطفُ مثله عليه، فتقول: «حَضَرَ مؤمنٌ ومؤمنٌ ومؤمنٌ». فخرج بذلك نحو «زيدون» عَلَمًا، و «أُلُو».

وقد تكون الواو مقدرةً في جمع التصحيح؛ نحو: «حَضَرَ طَالِبُوْ الْعِلْمِ»، وكان أصله «طَالِبُونَ». فحُذِفَتْ النونُ للإضافة، والواوُ للتخلص من التقاء الساكنين.

العلامة الثالثة من علامات الرفع: الألف.

#### ذكرها في قوله :

### ..... \* \* \* وَرَفْعُ مَا ثُنَّيْتُهُ بِالأَلِفِ

أي: وَرَفْعُ الذي ثَنَيْتَهُ حَاصِلٌ بالألف، فالألف تكون علامة للرفع في موضع واحد لا غير، وهو المثنى، وذلك على اللغة المشهورة.

والمثنى: ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالحًا للتجريد عنها وعطفِ مثلِهِ عليه.

نحو قوله -تعالى-: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٢٤]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ﴿ اللَّهِ مَنِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَرْيَكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَرْيَكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَرْيَكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَرْيَكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَا مَنَانِ فَضَمَانِ ﴾ [الحج: ١٩]، وقوله -تعالى-: ﴿ هَلَذَانِ خَصْمَانِ ﴾ [الحج: ١٩]، وقوله - وقوله - تعالى-: ﴿ وَمَا أَصَبَكُمْ يَوْمَ الْتَهَى الْجَمَّانِ فَيِإِذْنِ اللّهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٦]، وقوله - تعالى-: ﴿ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴾ [النمل: ٤٥].

فكلُّ من «يَدَاهُ، ومُبْسُوطَتَانِ، وجَنَّتَانِ، ومُدْهَامَّتَانِ، وعَيْنَانِ، ونَضَّاخَتَانِ، وخَصْمَانِ، والجَمْعَانِ، وفَرِيقَانِ» مثنى، ولذلك رفع بالألف.

وقول: «بزيادة في آخره».

التي هي الألف والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالتي الخفض والنصب، وبسبب تلك الزيادة حصلت التثنية.

### فخرج بذلك شيئان:

الأول: كـ «إِيمَانِ» ونحوه، فإن الألف والنون من بنية الكلمة وليست زائدة.

والثاني: ما دل على اثنين أو اثنتين بغير زيادة في آخره؛ كـ «زَوْجُ، وَشَفْعُ»، فهذه الألفاظُ ونحوُهَا دَلَّتْ على التثنية بالوضع لا بالزيادة.

### وقول: «صالحًا للتجريد عنها».

أي: عن تلك الزيادة، فإذا لم يصلح للتجريد عنها لم يكن مثنًى؛ كـ «كِلاً، وكِلْتًا، واثْنَتَانِ، واثْنَتَانِ»، فهذه الكلمات وإن دَلَّتْ على التثنية لكن ليست بمثنى؛ لأنها لا تصلح للتجريد، بل هي ملحقة به.

### وقول: «وعَطْفِ مِثْلِهِ عليه».

خرج به «شَمْسَانِ، وقَمَرَانِ، وأَبَوَانِ، وعُمَرَانِ» فهذه الكلمات وإن صَلَحَتْ للتجريد؛ «قَمَرُ، وشَمْسُ، وأَبُ، وعُمَرُ»، ودلت على التثنية، لكنها ليست بمثنى حقيقي؛ لأنه يُراد بها «شَمْسُ وقَمَرُ، أو قَمَرُ وشَمْسُ، وأَبُ وأُمَّ، وعُمَرُ ومَنْ يشابهه في العَدْلِ» ولا يُعْطَفُ عليها مثلُها، بل مُبَايِنُ لها، وشرط المثنى الحقيقي أنه إذا جُرِّد عن الزيادة أن تَعْطِفَ عليه مثلَهُ، فتقول: «زيدان» أي: «زيد، وزيد».

وقد تكون الألف مقدرة؛ كما لوقلت: «جاء عَبْدَا الله»، أصله «عَبْدَانِ»، ثم حُذِفَتِ النونُ للإضافة، والألفُ للتخلص من التقاء الساكنين، ولذلك ننطقه «جَاءَ عَبْدَ اللهِ» بغير ألف، والإعراب يتبع الملفوظ.

العلامة الرابعة من علامات الرفع: ثبوت النون.

#### ذكرها في قوله :

# وَارْفَعْ بِنُونِ يَفْعَلَان يَفْعَلُونْ \*\*\*\* وَتَفْعَلَان تَفْعَلِينَ تَفْعَلُونْ

أي: وارفعْ بثبوت النون كلَّ ما كان على زنة «يَفْعَلَانِ، ويَفْعَلُونْ، وَتَفْعَلَانِ، وَيَفْعَلُونْ، وَتَفْعَلَانِ، وتَفْعَلِينَ، وتَفْعَلُونَ»، إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم.

فالنون تكون علامة للرفع في موضع واحد لا غير، وهو الأمثلة الخمسة، والمراد بها ما كان مِنَ الأفعالِ المُضَارِعَةِ على هذه الأوزان، ولو اختلفت حركة عينها؛ نحو: «يَضْرِبَانِ، ويَضْرِبُونَ، وتَضْرِبَانِ، وتَضْرِبِينَ، وتَضْرِبُونَ».

وما نحا نحوُهَا من الرباعي المجرد، والمزيد على الثلاثي والرباعي، كـ «يُفْعِلُونَ، وتُفْعِلُونَ، وتُفْعِلُونَ، وتُفْعِلُونَ، وتُفْعِلَانِ، وتُفْعِلِينَ»؛ نحو: «يُكْرِمُونَ، وتُكْرِمُونَ، وتُكْرِمُونَ، ويُكْرِمَانِ، وتُكْرِمِينَ».

و «يُفَاعِلُونَ، وتُفَاعِلُونَ، ويُفَاعِلَانِ، وتُفَاعِلَانِ، وتُفَاعِلِينَ»؛ نحو: «يُقَاتِلُونَ، وتُقَاتِلُونَ، ويُقَاتِلَان، وتُقَاتِلِينَ».

و «يُفَعِّلُونَ، وتُفَعِّلُونَ، ويُفَعِّلَانِ، وتُفَعِّلَانِ، وتُفَعِّلِينَ»؛ نحو: «يُعَلِّمُونَ، وتُعَلِّمُونَ، ويُعَلِّمَانِ، وتُعَلِّمِينَ».

و «يُفَعْلِلُونَ، وتُفَعْلِلُونَ، ويُفَعْلِلَانِ، وتُفَعْلِلَانِ، وتُفَعْلِلَانِ، وتُفَعْلِلِينَ»؛ نحو: «يُدَحْرِجُونَ، ويُدَحْرِجَانِ، وتُدَحْرِجَانِ، وتُدَحْرِجِينَ».

وكذلك تفعل في باقي أبواب المزيد.

وإذا أردتَ أن تحترز من ذِكْرِ ذلك كلِّهِ قُلْتَ فيما يُرْفَعُ بالنون:

كُلُّ فعلٍ مضارع اتصل به ضميرُ رفع ساكنُّ «واوُ الجماعة، أو ألفُ الاثنين، أو ياءُ المخاطبة المؤنثة» سواء أكان مبنيا للفاعل، أم للمفعول، وتُعْرَبُ هذه الضمائر في موضع رفع فاعل، أو نائبِ فاعل إن كان الفعل مبنيا للمفعول.

خو قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَٱمْوَلَهُمْ بِأَنَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنْلُونَ وَيُقَنَلُونَ ۖ ﴾ [التوبة:١١١].

وقولِهِ -تعالى-: ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَاۤ أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَاۤ إِنَّاۤ إِذَا لَيْنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [المائدة:١٠٧]. وقولِهِ -تعالى-: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِمُونَ ٱلسَّالَوَةَ وَمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ

يُؤْمِنُونَ مِا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَبَلِّكَ وَبِٱلْآخِزَةِ هُوْ يُوقِئُنَ ١٠ ﴾ [البقرة].

وقولِهِ -تعالى-: ﴿ فَبِأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبانِ ﴾ [الرحمن:١٦]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَوَلِهِ مَا لَمَ اللهِ مَا لَكُ مِن دُونِهِ مُ المَرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ﴾ [القصص:٢٦].

وقولِهِ -تعالى-: ﴿ ثُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ ثَبَكُهُ دُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُوْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُو خَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنتُمْ نَعْلَمُونَ ﴾ [الصف:١١].

وقولِهِ -تعالى-: ﴿ قَالُوًّا أَنَعُجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [هود:٧٣].

وقولِهِ -تعالى-: ﴿ فَٱنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ [النمل:٣٣].

فيُسْتَدَلُّ على كَوْنِ هذه الأفعال «يقاتلون، يَقتلون، يُقتلون، يعلمون، يعلمان، يتعلمون، يفقون، يتعلمون، يفرقون، يعلمون، يقومان، يقسمان، يؤمنون، يقيمون، ينفقون، يؤمنون، يوقنون، تكدبان، تذودان، تؤمنون، تجاهدون، تعلمون، تعجبين، تأمرين» مرفوعة بثُبُوتِ تلك النون.

## بَابُ عَلَامًاتِ النَّصْبِ

٢٠. عَلَامَةَ النَّصْبِ لَهَا كُنْ \*\*\* الفَتْبِحَ، والأَلِفَ، والكَّسْرِ، وَيَا

٢٦. وُحَذْفَ نُونٍ، فَالَّذِي الفَتْحُ بِهِ عُ \* \* عَلاَمَةٌ يَا ذَا الُّنهَ عَي، لِنَصْبِ مِ ع

٧٧. مُكَ سَّرُ الجُمُوعِ ثُمَّ المُفْرَدُ, \*\*\* ثُمَّ المُضَارِعُ الَّذِي كَ التَّسْعَدُ,»

٢٨. بِالأَلِفِ الْخَمْسَةَ نَصْبَهَا الْتَــزِمْ \*\*\* وَانْصِبْ بِكَسْـرٍ جَــمْـعَ تَأْنِيثٍ سَلِمْ

٢٩. وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْجَمْعَ والمُثَنَّى، \*\*\* نَصْبُهُمَا بِاليَّاءِ حَيْثُ عَنَّا

٣٠. وَخَمْسَةُ الأَفْعَالِ نَصْبُهَا ثَبَتْ \*\*\* بِحَدِفْ نُونِهَا إِذَا مَا نُصِبَتْ تُ

قوله: «بَابُ عَلَامَاتِ النصب».

أي: هذا مَدْخَلُ نَدْخُلُ منه لبيان علامات النصب.

وقوله:

علامة: بالنصب مفعول «مُحْصِيا» مقدم عليه، «والفتح» بدل بعضٍ مِنْ كُلِّ بتقدير الرابط، وفي بعض النسخ برفع «علامةُ» على الابتداء، وبرفع «الفتح»: على الخبرية، ويجوز العكس، ورفع ما بعده على العطف، و «لَهَا» متعلق بـ «محصيا» كما يجوز أن يكون «علامةُ» مبتدأ أولا، و «الفتح» خبرًا لمبتدإ محذوف، والجملة من المبتدإ الثاني المحذوف وخبره في محل رفع خبر علامة.

ويعني بهذا: كُنْ عَادًا أيها الطالبُ عَلَامَاتِ النصبِ عَدَّ استقصاءٍ وإحصاء لها، وهي خمسُ علامات: «الفتحة، والألف، والكسرة، والياء، وحذف النون».

## ثم أراد أن يبين مواضع كلِّ منها فقال:

...... فَالَّذِي الفَتْحُ بِهِ \*\*\* عَلَامَةٌ يَا ذَا الَّنْهَى لِنَصْبِهِ مُكَسَّرُ الجُمُوعَ ثُمَّ المُفْرَدُ \*\*\* ثُمَّ المُضَارِعُ الَّذِي كَ « تَسْعَدُ »

أي: إذا علمتَ أن علاماتِ النصبِ خمسُ علامات فأقول لك يا صاحب العقل: النوعُ الذي تكون الفتحُة فيه علامةً للنصب هو مكسرُ الجموع، والاسمُ المفرد، والفعلُ المضارعُ الذي لم يتصل بآخره شيء؛ كـ «تَسْعَدُ».

يعني: العلامة الأولى الفتحة.

وهي العلامة الأصلية، وتكون علامةً للنصب -ظاهرةً كانت أو مقدرةً - في ثلاثة مواضع: «في الاسم المفرد، وجمع التكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، ولم يتصل بآخره شيء»؛ نحو: «لَنْ يَضْرِبَ زَيْدٌ رَجُلًا وَلَا رِجَالًا».

فالموضع الأول: الاسم المفرد.

نحو: «رَجُلًا، وَسَلَمًا، ومَثَلًا» من قولِهِ -تعالى-: ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرِكَآهُ مُتَشَكِمُسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾ [الزُّمَر:٢٩].

وقد تكون الفتحةُ مقدرةً فيه للتعذر في الاسم المقصور؛ نحو: «موسى، وعيسى» من قوله -تعالى-: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِئَنَبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُلِّ وَعَيْسَى ابْنَ مَرْبَعُ الْبِينَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾ [البقرة: ٨٧].

وفي المضاف إلى ياء المتكلم؛ نحو: «عذابي» من قوله -تعالى-: ﴿وَلَهِن كَفَرْتُمُ مَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ا

والموضع الثاني: جمع التكسير.

نحو: «رِجَالًا» جمعَ تكسير لـ «رَجُل» من قوله -تعالى-: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْنَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا ﴾ [الأعراف: ٤٨].

ونحو: «السُفَهَاءَ، وأموالَكُمْ» جمعي تكسير لـ «سَفِيهِ، ومَالٍ» من قوله -تعالى-: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ﴾ [النساء:٥]. وقد تكون الفتحة مقدرة في المقصور والمضاف إلى ياء المتكلم؛ نحو: «سُكَارَى، وعِبَادِي» جمعي تكسير لـ «سَكْرانَ، وعَبْدٍ»؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿وَرَكِي ٱلنَّاسُ سُكُنرَىٰ ﴾ [الحج: ٢]، وقوله -تعالى-: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَ ﴾ [الحج: ٢٤].

الموضع الثالث: الفعل المضارع الداخلُ عليه ناصب، ولم يتصل بآخره شيء. نحو الفعلين: «نَبْرَح، ويَرْجِعَ» من قوله -تعالى-: ﴿ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِمِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ [طه:٩١].

واجتمع من ذلك عشرة أفعال، وهي: «نُؤْمِنَ، وتَفْجُرَ، وتَكُونَ، وتَفْجُرَ، وتَكُونَ، وتُفَجِّرَ، وتَكُونَ، وتُفَجِّرَ، وتُسُقِط، وتَأْتِيَ، ويكونَ، وتَرْقَى، ونُؤْمِنَ، وتُنَزِّلَ» في قوله -تعالى-: ﴿ وَقَالُوا لَنَ نُؤْمِرِ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ اللهَ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَخْيلٍ وَعِنَبِ وَعِنَبِ فَنُعَجِّرَ ٱلْأَنْهَلَرَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿ اللهَ اللهَ مَا مَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَخْدُونِ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن تُؤْمِن إِلَيْهِ وَالْمَلَتِهِكَةِ قَبِيلًا ﴿ اللهَ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن تُؤْمِن لِلْمُ اللهِ وَلَن تُؤْمِن لَكُ مَتَ اللهِ مَثَلًا رَسُولًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وتكون الفتحةُ مقدرةً في المضارع إذا كان معتلا بالألف، بل تقدر عليه جميع الحركات للتعذر كما سبق بيانه، ومن ذلك الفعل «تَرْقَى» السابق.

فإن كان معتلا بالواو أو بالياء ظَهَرَتْ عليه الفتحةُ دون الضمة -كما سبق بيانه- على لغة أكثر العرب؛ كالأفعال «يعفوَ، وتأتي، ويأتي» من في قوله -تعالى-:

﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ آلَذِى بِيدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاجُ ﴾ [البقرة:٢٣٧]، وقوله -تعالى-: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِى بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ ﴾ [الأنعام:١٥٨].

وربما قُدِّرَتِ الفتحةُ عليهما أيضا، تشبيها لِهُمَا بالمعتل بالألف، وهي لغة بعضِ العرب؛ كما في قول عامر بن الطُّفيل:

فَمَا سَوَّدَتْنِي عَامِرٌ عَنْ وِرَاثَةٍ \*\*\* أَبَى اللهُ أَنْ أَسْمُوْ بِأُمِّ وَلَا أَبِ

وقول الشاعر:

مَا أَقْدَرَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِي عَلَى شَحَطٍ \*\*\* مَنْ دَارُهُ الْحَزْنُ مِمَّنْ دَارُهُ صُولُ

وبها قرأ بعضُهم الفعلَ «يعفو» من قوله -تعالى-: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوْ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة:٢٧٣]، بإسكان الواو.

العلامة الثانية: الألف.

#### قال:

# بِالْأَلِفِ الْخُمْسَةَ نَصْبَهَا الْتَزِمْ \*\*\* .....

أي: التَّزِمْ أيها الطالبُ الخمسةَ نَصْبَها بمُسَمَّى الأَلِفِ التَّزِمْ، يعني: التَّزِمْ نصبَها بمُسَمَّى الأَلِفِ التَّزِمْ، يعني: التَّزِمْ نصبَ الأسماءِ الخمسةِ بالألف.

### وفي نسخة :

بِالْأَلِفِ الْخَمْسَةُ نَصْبُهَا الْتُزِمْ \*\*\* .....

يعني: أن الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد وهو الأسماء الخمسة؛ نحو: «رأيت أباك وأخاك وحماكِ وذا مالٍ وفاه».

كما قال -تعالى-: ﴿ وَجَآءُو ٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبُكُونَ ١٠٠٠ مَا لَوْا يَكَأَبَانَا ... ﴾ [يوسف].

وقال -تعالى-: ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ ثُمِّينٍ ﴾ [يوسف:٨].

وقال -تعالى-: ﴿ اللهُ عَلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ [يوسف:٦٩].

وقال -تعالى-: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَقَ ۚ إِلَّا كَبَسِطِ كَقَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ

## لِيَبَلُغَ فَاهُ ﴾ [الرعد:١٤].

وقال -تعالى-: ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴾ [القلم:١٤].

وقال -تعالى-: ﴿ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَيَةٍ ﴿ أَنَّ ﴾ [البلد].

وقال -تعالى-: ﴿ وَإِذَا قُلْتُدُ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيٌّ ﴾ [الأنعام:١٥٥].

ونحو: «أَكْرِمِي حَمَاكِ». ولا أعلم لـ «حَمَاك» شاهدا لِمَنْ يُحتج بكلامهم، إلا أن النحاة يحكون نصبَهَا بالألف.

الع لامة الثالثة: الكسرة.

قال:

## ..... \*\*\* وَانْصِبْ بِكَسْرِ جَمْعَ تَأْنِيثٍ سَلِمْ

يعني: أن الكسرة تكون علامة للنصب في موضع واحد، وهو جمع المؤنث السالم؛ نحو: «مُسْلِمَاتٍ، ومُؤْمِنَاتٍ، وقَانِتَاتٍ، وتَائِبَاتٍ، وعَابِدَاتٍ، وسَائِحَاتٍ، ولَسَالِم؛ نحو: «مُسْلِمَاتٍ، ومُؤْمِنَاتٍ، وقَانِتَاتٍ، وتَائِبَاتٍ، وعَابِدَاتٍ، وسَائِحَاتٍ، وتَائِبَاتٍ، من قوله -تعالى-: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَبُهَا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَتٍ وَثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ﴾ [التحريم:٥].

ونحو: «المسلمات، والمؤمنات، والقانتات، والصادقات، والصابرات، والخاشعات، والمتصدقات، والصائمات، والحافظات، والذاكرات، من قوله -تعالى-: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُقْمِنِينَ وَالْمُقْمِنِينَ وَالْمُقْمِنِينَ وَالْمُقْمِنِينَ وَالْمُتَعِينَ وَالْمُتَعِينِ وَالْمُتَعِينَ وَالْمُعَانِينَ وَالْمُتَعِينَ وَالْمُعَانِينَ وَالْمُعَالِمِينَ وَالْمُعَانِينَ وَالْمُعَانِي

فهذه كلها جموع تأنيث نُصِبَتْ بالكسرةِ الظاهرة نيابة عن الفتحة، وقد تكون الكسرةُ فيه مقدرةً إذا أُضِيفَ لياءِ المُتكلِّمِ؛ نحوُ «آياتِمي» من قوله -تعالى-

: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

العلامة الرابعة: الياء.

قال:

# وَاعْلَمْ بِأَنَّ الجَمْعَ والْتُنَّى \*\*\* نَصْبُهُمَا بِاليَاءِ حَيْثُ عَنَّا

أي: واعلم أيها الطالب أن جمع التصحيح والمثنى يُنصبان بالياء حيث ظَهَرَا لك في الكلام وبَرَزَا.

يعني:

أن الياء تكون علامة للنصب في موضعين، هما: «جمع المذكر السالم، والمثني».

الموضع الأول: جمع المذكر السالم.

نحو: «المُسْلِمِينَ، والمُؤْمِنِينَ، والقَانِتِينَ، والصَّادِقِينَ، والصَّادِقِينَ، والصَّابِرِينَ، والخَاشِعِينَ، والمُؤْمِنِينَ، والحَافِظِينَ، والذَّاكِرِينَ» من قوله - تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالصَّيْمِينَ وَالصَّيْمِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَ وَٱلْمُؤْمِنَ وَٱلْمُؤْمِنَ وَٱلْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالصَّيْمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالصَّيْمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَانِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَانِ وَالْمُؤْمِنَانِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَامِ وَالْمُؤْمِنَامِ وَالْمُؤْمِنَامِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَامِ وَالْمُؤْمِنَامِ وَلْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِنَامِ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِينَامُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِينَامُ وَالْمُؤْمِ وَالْ

الموضع الثاني: المُثَنَّى.

نحو: ﴿ إِلَهَيْنِ، ومُؤْمِنَينِ » من قوله -تعالى-: ﴿ وَأَمَّا ٱلْفُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ ﴾ [الكهف:٨٠]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَتَخِذُوۤا إِلَنَهَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾ [النحل:٥١].

والفرق بين المثني وجمع المذكر السالم من وجهين:

الأول: ما قبل ياء المثنى وألفِهِ يكون مفتوحا، وفي جمع المذكر السالم يكون ما قبل ياءِهِ وَوَاهِهِ مكسورا.

والثاني: نون المثنى مكسورة على لغة أكثر العرب، ونون جمع المذكر السالم مفتوحة على لغة أكثر العرب.

العلامة الخامسة: حذف النون.

قال:

وَخَمْسَةُ الأَفْعَالِ نَصْبُهَا ثَبَتْ \*\*\* بِحَذْفِ نُونِهَا إِذَا مَا نُصِبَتْ

أي: والأفعال الخمسةُ تَبَتَ نصبُها بحذف نونِها.

وقوله: «إِذَا مَا نُصِبَتْ» حشو، يغني عنه قوله السابق: «نصبها»، وإذا أردنا أن نعتذر له قلنا معناه: «إذا دخل عليها ناصب من النواصب».

ويعني بذلك:

أن حذف النون يكون علامة للنصب في موضع واحد، وهو: «الأمثلة الخمسة»، أو: «كل فعل مضارع اتصل به ضمير رفع ساكن».

نحو الأفعال: «تَفْعَلُوا، وتَسْتَوُوا، وتَذْكُرُوا، وتَقُولُوا، ويُخْرِجَا، ويَذْهَبَا، وتَكُونَا، ويُخْرِجَا، ويَذْهَبَا، وتَكُونَا، ويُرِيدُوا، ويَخْدَعُوا، وتَرْجِعِي، وتَذُوقِي» من قوله -تعالى-: ﴿ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيمَا بِكُم مَعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب:٦].

وقوله -تعالى-: ﴿ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُرُوا نِعْمَةَ رَيِّكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَلَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ [الزُّخرُف:١٣].

وقوله -تعالى-: ﴿ قَالُواْ إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِمَا وَيَذْهَبَابِطْرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَلِ ﴾ [طه:٦٣].

وقوله - تعالى -: ﴿ وَقَالَ مَا نَهَنَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَندِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَيْلِدِينَ ﴾ [الأعراف:٢٠].

وقوله -تعالى-: ﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَغْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ أَلَلُهُ ﴾ [الأنفال:٦٢].

وقال النبي ﷺ لامْرَأَةِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ». متفق عليه.

فإن قلت: لماذا كانت علامات النصب أكثر من غيرها؟

قلتُ: لأن المنصوبات أكثر المعربات؛ لأنها فضلات، والفضلات أكثر من العُمَدِ، فناسب أن يأخذ الكثيرُ الكثيرَ.

# بَابُ عَلَامًاتِ الخَفْض

- ٣١. عَلَامَةُ الْـخَفْضِ الَّتِي بِهَا \*\*\* كُسْـرُ، وَيَـاءُ، ثُمَّ فَتْـحُ فَاقْتَفِ عِلَامَةُ الْحَفْرِ الَّذِي بِهَا \*\*\* وَجَـمْعِ تَكْسِيـرٍ إِذَا مَا انْصَـرَفَا .٣٢ فَالْخَفْضُ بِالكُسْرِ لِمُفْرَدٍ \*\*\* وَجَـمْعِ تَكْسِيـرٍ إِذَا مَا انْصَـرَفَا
- ... ٣٣. وَجَـمْعِ تَأْنِيثٍ سَلِـيمِ المَبْنَى، \*\*\* وَاخْفِضْ بِيَاءٍ -يَا أَخِي- الـمُثَنَّى،
- ٣٤. وَالْجُهْعَ وَالْحُمْسَةَ فَاعْرِفْ \*\*\* وَاخْفِضْ بِفَتْجٍ كُلَّ مَا لَا يَنْصَــرِفْ الْهُ عَلْمَ مَا لَا يَنْصَــرِفْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

بعد أن انتهى من ذكر ما اشترك فيه الفعلُ والاسمُ من الإعراب، وهما: «الرفع والنصب»، شَرَعَ في ذكر ما اختص به الاسمُ من الإعراب، وهو الخفض، فقال:

«عَلَامَةُ الخَفْضِ الَّتِي بِهَا يَفِي». أي: التي يُتِمُّ بها الاسم من حيث استيفاؤه لأقسامِ الإعراب الثلاثة التي تدخل عليه «كَسْرٌ» وهي العلامة الأصلية «وَيَاءٌ ثُمَّ فَتْحٌ» وهما نائبان عنها «فَاقْتُفِ» فاتَّبِعْ ما ذكرتُهُ لك، أو: فاتْبَعِ الفتحَ في الرُّتْبَةِ بالياء والكسرة؛ لأن الياء تَتَوَلَّدُ من إشباع الكسرة، فالياء بِنْتُهَا، أما الفتحة فلا ارتباط بينها وبين الكسرة، ولذلك عطفها بثم التي تفيد الانفصال.

وحاصل معنى البيت:

أن للخفض ثلاثَ علامات: «الكسرةُ، والياءُ، والفتحةُ».

ثم قال:

فَالخَفْضُ بِالكَسْرِ لِمُفْرَدٍ وَفَى \*\*\* وَجَمْعِ تَكْسِيرٍ إِذَا مَا انْصَرَفَا وَجَمْع تَأْنِيثِ سَلِيمِ الْمَبْنَى \*\*\* .....

أي: إذا عرفتَ ما سبق من أن علاماتِ الخفض ثلاثُ فأقول لك: الخَفْضُ وَفَى وتَمَّمَ ما للاسم المفرد وجمع التكسير من حالاتٍ حالةَ كونِهِ واقعا بالكسرة لَهُمَا إذا انْصَرَفَا. أي: إذا كانا مُنَوَّنينِ تنوينَ الصرف والأمكنية، وفي جمع المؤنث السالم. يعنى:

العلامة الأولى: الكسرة.

وتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: «الاسم المفرد المنصرف، وجمع المؤنث السالم».

الموضع الأول: الاسم المفرد المنصرف.

كالأسماء: «مُحَمَّدٍ، وربِّ، ورَجُلٍ، وجوفٍ، وعبدٍ، والمسجدِ، والحرامِ، والأقصى» من قوله -تعالى-: ﴿ مَّا مَن قوله -تعالى-: ﴿ مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبُمْ ﴾، وقولِه -تعالى-: ﴿ مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ [الأحزاب:٤]، وقولِه -تعالى-: ﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَى اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبُرْ يَهُ مِنْ ءَاينِنَاً بِعَبْدِهِ عَلَى اللَّهُ مُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء:١].

وقد تكون الكسرة مقدرة في الاسم المفرد المنصرف المقصور؛ كالأقصى في الآية، وفي المنقوص؛ نحو: «الداعي» من قوله -تعالى-: ﴿ مُهطِعِينَ إِلَى الدَّاعِي ﴾ [القمر: ٨]، وفي المضاف إلى ياء المتكلم؛ نحو: «ربي» من قوله -تعالى-: ﴿ وَلَا أَشْرِكُ بِرَتِي ٓ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٣٨].

## الموضع الثاني: جمع التكسير المنصرف.

 وقوله -تعالى-: ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَذِنَ وَجُمَلُ لَكُوْجَنَاتِ وَيَجْعَلُ لَكُوْ أَنْهُولُ ﴾ [نس: ١٨] وقوله -تعالى-: ﴿ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ وَيَعَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ وَيَعَفَظْنَ فُرُوجِهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ وَيَعَفَظْنَ فُرُوجِهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ وَيَنتَهُنَّ إِلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينٍ وَلَا يُبْدِينَ وَينتَهُنَّ إِلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَصَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينٍ وَلَا يَبْدِينَ وَينتَهُنَّ إِلَا مَا ظَهَرَ مِنْ النِيقِينَ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنتُهُنَّ أَوْ يَسَالِيهِنَ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنتُهُنَّ أَو لِينَاتِهِنَ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنتُهُنَّ أَوْ يَسَالِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنتُهُنَّ أَوْ يَسَالِيهِنَ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنتُهُنَّ أَوْ يَسَالِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنتُهُنَّ أَوْ يَنْ وَيَعْرَفِينَ إِلَى اللّهِ مِنْ الرّبِيعِينَ مِن وَينتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَيعًا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَضِورِنَ إِلَى اللّهِ مَعِيمًا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَضَوْنَ إِلَى اللّهِ جَيعًا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى اللّهِ مَنْ وَيُعْتِمُ وَيْوَا إِلَى اللّهِ جَيعًا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَعْمَلُ مَنْ اللّهُ مُولِكُونَ فَى اللّهُ وَلَا اللّهِ مَعْمِيمًا أَيْهُ وَلُولُونَا إِلَى اللّهِ جَيعًا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُولِكُونَ ﴾ [المور: ٣١].

وكذلك تكون الكسرة مقدرةً في جمع التكسير المنصرف المقصور، والمنقوص، والمضاف إلى ياء المتكلم.

فالمقصور؛ نحو «الأُسَارَى» جمعَ «أُسِيرٍ» فيما أخرجه مسلم (ح٤٦٨٧) أن النبي قال: «مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الأُسَارَى».

والمنقوص نحو: «السَّوَارِي» جمع «سَارِيَةٍ»؛ كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (ح٩٩٠) بسند حسن عن قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا».

وقول جرير:

وَللعَبَّاسِ مَكْرُمَةٌ وَبَيْتُ \*\*\* على العَلْيَاءِ مُرْتَفِعُ السَّوَارِي

«والغَوَادِي» جمع «غَادِيَةٍ» وهي سَحَابَةُ الصَّبَاحِ؛ كما في قول كثير عزة: والغَوَادِي وإنِّي قَائِلُ إِنْ لَمْ أُزُرْهُ \*\* سَقَتْ دِيَمُ السَّوَارِي والغَوَادِي

والمضاف إلى ياء المتكلم نحو: «عِبَادِي»؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيّ ﴾ [الشعراء:٥٠].

الموضع الثالث: ما جُمِعَ بألف وتاء مزيدتين.

نحو: «مُؤْمِنَاتٍ» جمعَ «مُؤْمِنَةٍ»، و «سَمَاواتٍ» جمعَ «سَمَاءٍ»، و «آيَاتٍ» جمعَ «آيةٍ»،

من قولِه -تعالى-: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَلْرِهِنَّ ﴾ [النور:٣١].

وقولِه -تعالى-: ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنَتٍ لِّأَمُّوْمِنِينَ ﴾ [الجاثية:٣].

وقوله -تعالى-: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَونٍ بِعَايِنِيْنَا ﴾ [القصص:٣٦].

ولا تُقدر الكسرة فيما جُمِعَ بألف وتاء مزيدتين إلا إذا أضيف لياء المتكلم، نحو: «آياتِي، ورِسَالَاتِي» جمع «آيةٍ، ورِسَالَةٍ» من قوله -تعالى-: ﴿وَلَا تَشْتُرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [البقرة:١٤].

وقوله -تعالى-: ﴿إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسْلَتِي وَبِكُلِّيي ﴾ [الأعراف:١٤٤].

فإن قلتَ: لماذا لا تقدر فيه الحركات للتعذر والثقل؟

قلتُ: لأنه لا يكون مختوما إلا بألف وتاء، وسببا التعذر والثقل لا يكونان إلا في المختوم بالألف، والمختوم بالياء المكسور ما قبلها.

العلامة الثانية: الياء.

قال:

يعني: تكون الياءُ علامةً للخفض في ثلاثة مواضع: «المثني، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة».

الموضع الأول: المثني.

نحو: «رِجْلَيْنِ» مثنى «رِجْلٍ»، و «جَنَّتَيْنِ» مثنى «جَنَّقٍ»، و «جَنَّقٍ»، و «جَنَّقٍ»، و «جَنَّوب مثنى «سَهْرٍ، ومُتَتَابِعٍ» من قولِه -تعالى-: ﴿وَمِنْهُم مَن يَمْمِى عَلَى رِجْلَيْنِ ﴾ [النور: ٤٥]، وقوله -تعالى-: ﴿وَرَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَهِمْ جَنَّتَيْنِ ﴾ [سبأ: ١٦]، وقوله -تعالى-: ﴿وَرَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَهُمْ جَنَّتَيْنِ ﴾ [سبأ: ١٦]، وقوله -تعالى-: ﴿وَرَجُعَلُ وَقُولُه -تعالى-: ﴿وَجَعَلُ وَقُولُه -تعالى-: ﴿وَرَجُعَلُ وَقُولُه اللَّهِ اللَّهِ وَقُولُه اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

الموضع الثاني: جمع المذكر السالم.

نحو: «مُسْلِمِينَ» و «طُالِمِينَ» جمعَ «مُسْلِمٍ»، و «مُؤْمِنِينَ» جمعَ «مُؤْمِنٍ»، و «مُحْسِنِينَ» جمع «مُؤْمِنِينَ» و «طُالِمِينَ» و «طُالِمِينَ» و «طَالِمِينَ» و «طَالِمِينَ» و «طَالِمِينَ» و «طَالِمِينَ» و النحل: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَيْنَا لَكُلُّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]، وقولِه -تعالى-: ﴿ هُدَى وَرُحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ [النمل: ٢]، وقولِه -تعالى-: ﴿ هُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ [النمل: ٢]، وقولِه -تعالى-: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ إِلْظُولِمِينَ ﴾ [الجمعة: ٧].

الموضع الثالث: الأسماء الخمسة.

نحو: «أَبِيهِ، وأَخِيهِ، وذِي حجر، وذي القربي» من قولِه -تعالى-: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَ ۗ ﴾ [الأنعام: ٤٧]، وقولِه -تعالى-: ﴿ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ ﴾ [يوسف: ٨]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اَخْلُفْنِ فِي قَرْمِي وَأَصْلِحْ ﴾ [يوسف: ٨]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ السِّقَايَةَ فِي رَخْلِ أَخِيهِ ﴾ [يوسف: ٧٠]، وقوله -تعالى-: ﴿ مَلُ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي جَمْ ﴾ [الفجر: ٥]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبِي ﴾ [النماء: ٣٦].

ونحو: «فِيهِ» كما في الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (ح٤١٨٠)، والبزار في "مسنده" (ح٣٠٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (ح١٦٢) من حديث عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، واللفظ للبزار مرفوعا- قال: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ:

"إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّ قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ، فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ".

وقالت عِنَانُ بنتُ عبدِ الله تهجو أبا نُواسٍ:

وَإِذَا مَا كُلَّمْتَنِي فَاتَّقِ اللَّهَ \*\*\* وَعَلَّقْ دُونِي عَلَى فِيكَ سِتْرَا

#### وقال الشاعر:

عَلَى فِيكَ مِمَّا لَيْسَ يَعْنِيكَ شَأْنُهُ \*\*\* بِقُفْلٍ وَثِيقٍ مَا اسْتَطَعْتَ فَأَقْفِلِ وَلِيقٍ مَا اسْتَطَعْتَ فَأَقْفِلِ وَالنحاة يذكرون: «مَرَرْتُ بِحَمِيكِ». ولا أعلم له شاهدا لمن يُحْتَجُّ بكلامهم. وكذلك تقدر الياءُ في «المثنى، والمذكر السالم، والأسماء الخمسة» كما سبق تقريره.

العلامة الثالثة: الفتحة.

# .....\*\* وَاخْفِضْ بِفَتْحٍ كُلَّ مَا لَا يَنْصَرِفْ

يعني: تكون الفتحة علامةً للخفض في موضع واحد، وهو الاسم الذي لا ينصرف، وهذا يشمل اسمين: «الاسمَ المفرد الممنوع من الصرف، وجمعَ التكسير الممنوع من الصرف»؛ نحو: «مررتُ بأحمدَ وفاطمةَ ومواطنَ كثيرة»، وكان الأصلُ أن تخفضه بالكسرة فتقول: «مررت بأحمدٍ وفاطمةٍ ومواطنٍ»، لكنَّ العربَ مَنَعَتْهُ من الصرف ولم تُنوِّنُهُ، وخَفَضَتْهُ بالفتحة نيابةً عن الكسرة.

لأنَّ الاسمَ لا يخرج عن أن يكون معربا أو مبنيا، ولا واسطة بينهما على الصحيح، فالمبنيُّ لا مبحثَ لنا فيه في باب الإعراب كما سبق بيانه، فانحصر الكلامُ حينئذ في الاسم المعرب.

### والاسم المعرب نوعان:

الأول: مَصْرُوفُ، أي: يُنَوَّنُ تنوينَ الصرف والأمكنية؛ نحو: «رَجُلٍ، وزَيْدٍ». والثاني: ممنوع من الصرف؛ «كأحمد، ومساجد».

## ومعنى كونه ممنوعا من الصرف أن يحصل فيه شيئان:

الأول: يُسلب منه تنوينُ التمكين في جميع الحالات: الرفع والنصب والخفض؛ نحو: «جاء أحمدُ، ورأيتُ أحمدَ، ومررتُ بأحمدَ»، و «صوامعُ ومساجدُ» من قوله - تعالى-: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّلِامَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاحِدُ ﴾ [الحج:٤٠]، و «أولياءَ» من قوله -تعالى-: ﴿فَلَا نَتَّخِدُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاتَهُ ﴾ [النساء:٨٩]. الثاني: يُخْفضُ بالفتحة نيابةً عن الكسرة؛ نحو: «مَرَرْتُ بأحمدَ».

هذا إذا لم يُضَفّ، أو لم تدخل عليه «أل»، فإذا أُضِيفَ أو دخلت عليه «أل» ورجع إلى الخفض بالكسرة على أصله؛ نحو «المساجد، وأحسنِ» في قوله -تعالى-: ﴿وَلاَ تُبَشِرُوهُ وَ وَأَنتُمْ عَكِمْفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، وقوله -تعالى-: ﴿وَيَجَزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ اللّذِى كَافُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الزُّمَر:٣٥]، وقوله -تعالى-: ﴿وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِ اللّذِى كَافُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الزُّمَر:٣٥]، وقوله -تعالى-: ﴿وَلَنجْ زِينَهُمْ الْجَرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا بِعَمَلُونَ ﴾ [الزُّمر:٣٥]، وقوله -تعالى-: ﴿وَلَنجْ زِينَهُمْ الْجَرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا بِعَمَلُونَ ﴾ [النحل:١٤٥]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَلَنجْ زِينَهُمْ الْجَرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا لَمْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل:١٩٥]، وقوله -تعالى-: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي آخْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التين:١٤]، وقول الشنفرى الأزدي:

وَإِنْ مُدَّتِ الأَيْدِي إلى الزَّادِ لَمْ أَكُنْ \*\*\* بِأَعْجَلِهِمْ إِذْ أَجْشَعُ القَوْمِ أَعْجَلُ

#### المنوع من الصرف

عرفنا فيما مضى أن الصرف يُراد به تنوين التمكين، فدل ذلك على شيئين: الأول: الاسم الذي يقبل تنوين التمكين يكون مصروفا، أي: متمكنا في باب الاسمية، والذي لا يقبله يكون ممنوعا من الصرف.

الثاني: الاسم الممنوع من الصرف قد يُنون بغير تنوين التمكين؛ نحو: «جَوَارِ».

فإن قلتَ: متى يُمنع الاسمُ من الصرف؟

قلتُ: يُمْنَعُ الاسمُ من الصرف بِسَبَبٍ من هذه الأسباب العشرة:

١- العَلَمُ.

۲- الوصف.

٣- صيغة منتهى الجموع.

٤- التأنيث.

٥- العجمة.

٦- زيادة الألف والنون.

٧- التركيب المزجي.

٨- وزن الفعل.

٩- العدل.

١٠- إلحاق العلم بألف مقصورة في آخره.

وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين:

الأول: قسم متى وُجد مُنع الاسمُ من الصرف دون أن يُضَمَّ إليه شيءٌ آخر، وهما نوعان على قول النحاة: «الاسم المختوم بألف التأنيث، والجمع المُتَنَاهِي».

"اسم مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة على الألف نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لكونه اسمًا مختومًا بألف التأنيث المقصورة".

أو ممدودةً؛ نحو: «أشياءً، وشفعاءً، وأولياءً، وشهداءً» من قوله -تعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَاتًا إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ ﴾ [المائدة:١٠١]، وقوله -تعالى-: ﴿ قَالُوا سُبْحَنكَ مَا كَانَ ﴿ فَهَل لَنَا مِن شُفَعَاءً فَيَشْفَعُوا لَنَا ﴾ [الأعراف:٥٣]، وقوله -تعالى-: ﴿ قَالُوا سُبْحَنكَ مَا كَانَ يَلْخِي لَنَا أَن نَتَّخِذ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِياً ﴾ [الفرقان:١٨]، وقوله -تعالى-: ﴿ لَوْلاَ جَمَامُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهُدَاءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَتِكَ عِندَ اللّهِ هُمُ ٱلْكَنذِبُونَ ﴾ [النور:١٣].

وتقول في إعرابها: اسم مجرور وعلامة جره الفتحة الظاهرة على آخره نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لكونه اسمًا مختومًا بألف التأنيث الممدودة.

واشترطنا في الألف أن تكون زائدة؛ لأنها إن كانت أصلية صُرف؛ نحو: «هدى، وعصًا، وأسماء، وأعداء»، وذلك يُعلم بتصريف الكلمة وردها إلى أصلها.

وثانيهما: ما كان من الأسماء على صيغة منتهى الجموع، ويُسَمَّى «بالجمع المتناهي».

وضابطه: كل جمع تكسيرٍ وقع فيه بعد ألف الجمع حرفان متحركان أو ثلاثةُ أحرفٍ أوسطها ساكن، سواء كان علما أو وصفا أو اسما جامدا.

فحرفان بعد ألف الجمع نحو: «مَسَاجِدَ، ومَوَاطِنَ، ودَرَاهِمَ، وأَسَاوِرَ»؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴾ [التوبة:٥٥]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَمَسَاجِدُ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغُسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ [يوسف:٢٠]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَمَسَاجِدُ لَيُحَدُّونَ فِيهَا مِنْ لَيْحَدُ فِيهَا السَّمُ اللّهِ كَثِيراً ﴾ [الحج:٤٠]، وقوله -تعالى-: ﴿ يُحَالُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ [الحج:٢٠].

وثلاثةُ أحرفٍ بعد ألف الجمع أوسطها ساكن نحو: «مَصَابِيحَ، وتَمَاثِيلَ، وَحَارِيبَ»؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاةُ ٱلدُّنَا بِمَصَابِيحَ ﴾ [المُلك:٥]، وقوله -تعالى-: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ، مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ ﴾ [سبأ:١٣].

فكل ما كان على وزن «مَفَاعِلَ» أو «مَفَاعِيلَ» أو أشبههما فإنه يُمنع من الصرف؛ قال ابن مالك:

وَكُنْ لِجَمْعٍ مُشْبِهٍ (مَفَاعِلَا) \*\*\* أُوِ (المَفَاعِيْلَ) بِمَنْعٍ كَافِلَا

وإن شئتَ قل في الجمع المتناهي: ما يكون على أوزان معينة، منها:

«مَفاعِلُ، ومَفاعِيلُ، وفَواعِلُ، وفَواعِيلُ، وفَعَالِي، وفَعَالَى، وفَعَالِيُّ، وفَعَالِلُ، وفَعَالِيلُ، وفَعَالِيلُ، وفَعَالِينُ، وفَعَالَينُهُ وفَعَالِينَا عَلْمُ وفَعَالِينَا عَلْمُ اللَّهُ وفَعَالِينَا عَلْمُ وفَعَالِينَا عَلْمُ اللَّهُ وفَالِينَا عَلْمُ اللَّهُ وفَالِيلُهُ وفَالِيلُهُ اللَّهُ وفَعَالِيلُ اللَّهُ اللَّهُ وفَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وفَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فمَفَاعِلُ نحو: «مَوَاطِنَ»، ومَفاعِيلُ نحو: «مَصَابِيحَ»، وفَواعِلُ نحو: «صَوامِع، وخَوَاطِرَ»، وفَواعِيلُ نحو: «خَواتِيمَ، وجَوَاسِيسَ»، وفَعَائِلُ نحو: «رَسَائِلَ، وعَجَائِزَ»،

وفَعَالِي نحو: «فَتَاوِي، وصَحَارِي»، وفَعَالَى نحو: «عَذَارَى، وحَيَارَى، وفتاوَى»، وفَعَالِيلُ نحو: «كَرَاسِيَّ، و بَخَاتِيَّ»، وفَعالِلُ نحو: «قرادِدَ»، وفَعَالِيلُ نحو: «دَنَانِيلَ، وشَمَالِيلَ»، وفَياعِلُ نحو: «قَيَاصِلَ، وغَيَاطِلَ، وصَيَاقِلَ»، وفَيَاعِيلُ نحو: «دَيامِيسَ، وصَيَارِيفَ»، وفَعَاعِلُ نحو: «سَلَالِمَ»، وفَعَالِيتُ نحو: «عَفَارِيتَ»، وفَعَاعِيلُ نحو: «سَلَالِيمَ»، وفَعَالِيتُ نحو: «عَفَارِيتَ»، وفَعَاعِيلُ نحو: «سَلَالِيمَ»، وفَعَالِيتُ نحو: «كَرَايِيسَ» وفَعَاعِيلُ نحو: «كَرَايِيسَ» وفَعَاعِيلُ نحو: «جَدَاوِلَ، وجَرَاوِلَ»، وفَنَاعِلُ نحو: «جَنَادِبَ، وعَنَابِسَ»، وأفاعِلُ نحو: «أَبَاطِيلَ» وتَفَاعِلُ نحو: «تَجَارِبَ»، وتَفَاعِيلُ نحو: «تَجَارِبَ»، وتَفَاعِيلُ نحو: «يَرَابِيعَ، ويَعَامِيلَ» وتَفَاعِيلُ نحو: «يَرَابِيعَ، ويَعَامِيلَ» وتَفَاعِيلُ نحو: «يَرَابِيعَ، ويَعَامِيلَ» ويَفاعِيلُ نحو: «يَرَابِيعَ، ويَعَامِدَ»، ويَفاعِيلُ نحو: «يَرَابِيعَ، ويَنَابِيعَ».

فكلها ممنوعة من الصرف، بشرط ألا يدخل عليه تاء التأنيث، فإن دخلت عليه صرف؛ نحو: «صَيَاقِلَةٍ، ودَجَاجِلَةٍ، وجَهَابِذَةٍ، وتَلَامِذَةٍ».

وسُمِّيَ الجمعَ المتناهيَ، أو منتهى الجموع؛ لأن الجموع قد انتهت عنده، فلا يُجمع ما كان على هذه الأوزان جمعا آخر، مثلا تقول: «أَكْلُبُ» في جمع «كُلْبٍ»، ثم تجمع «أَكْلُبًا» على «أَكَالِبَ» ولا يصح بعدُ أن تجمع «أَكَالِبَ» جمعا آخر؛ لأن هذا منتهى الجمع، وإن لم نسمع في بعضها عن العرب الجمعَ ثم جمعَ الجمع.

فإن وقع المفرد على وزن من هذه الأوزان كان ممنوعا من الصرف أيضا حملا للأقل على الأكثر؛ نحو: «شَرَاحِيلَ» على القول بأنه مفرد.

وإذا سميتَ به لم يزل ممنوعا من الصرف لانضمام العلمية مع الجمع المتناهي.

والقسم الثاني: ما لا يكفي وحده في المنع من الصرف، بل لا بد من أن تضيف اليه سببًا آخر حتى يُمنع الاسم من الصرف، وهي السبع البواقي من التسع، أي: لا بد من أن يجتمع فيه سببان، وهذان السببان إحداهما أن يكون علما أو وصفا، وهما سببان معنويان، ثم تُضِيفُ إلى كل منهما سببا آخر لفظيا فيجتمع فيه سببان؛ أحدهما معنوي، وهو كونه علما أو وصفا، والآخر لفظي وهو ما سيأتي.

# فالعَلَمُ يُمنع من الصرف في سبعة أحوال:

- ١- أن يكون مؤنثًا بغير الألف.
- ٢- أن يكون اسمًا أعجميًّا زائدًا على ثلاثة أحرف.
- ٣- أن يكون اسمًا مفردا مختوما بألف ونون زائدتين.
- ٤- أن يكون مركبا تركيبا مزجيا غير مختوم بـ (وَيْعِ).
  - ٥- أن يكون على وزن الفعل.
  - ٦- أن يكون العلم معدولا عن لفظ آخر.
- ٧- أن يكون العلم مزيدا فيه بألف في آخره للإلحاق.

### والوصف يُمنع من الصرف في ثلاثة أحوال:

- ١- أن يكون على وزن الفعل.
- ٢- أن يكون العلم معدولا عن لفظ آخر.
- ٣- أن يكون مختوما بألف ونون زائدتين.

فتصير الأحوال عشرة؛ سبعة للعلم، وثلاثة للوصف.

الأول: العلمية مع التأنيث بغير الألف.

سواء كان التأنيث لفظيا معنويا؛ نحو: «عائشة، وخولة»، ففي الحديث الذي أخرجه مسلم (ح٣٧٦٣) أن النبي الله «بَدَأُ بِعَائِشَة».

وقال طرفة:

لِحَوْلَةَ أَطْلَالٌ بِبُرْقَةِ ثَهْمَدِ \*\*\* تلُوحُ كَبَاقِي الوَشْمِ فِي ظَاهِرِ اليَدِ

أو لفظيا فقط؛ نحو: «طلحة، وحمزة»؛ كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه:
فَذَلِكَ مَا كُنَّا نُرَجِّي ونَرْتَجِي \*\*\* لِحَمْزَة يَوْمَ الحَشْرِ خَيْرَ مَصِيرِ
أو معنويا فقط؛ نحو: «زينب، ومريم»؛ في قوله تعالى-: ﴿وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَالُهَا إِلَىٰ
مَرْيَمُ ﴾ [النساء:١٧١].

فإذا كانَ العَلَمُ المؤنَّثُ عربيا على ثلاثةِ أحرُفٍ ساكنَ الوسط جازَ صَرْفهُ ومَنْعُهُ؛ نحو: «هِنْدٍ، وهِنْدَ، ودَعْدٍ، ودَعْدَ، ومِصْرٍ، ومِصْرَ»، أما الأعجمي فيجب منعه، سواء كان ساكن الوسط؛ نحو: «بَلْخَ، وكَرْكَ» أو متحرك الوسط؛ نحو: «سَقَرَ».

وقلنا: التأنيث بغير ألف؛ لأنه إن كان مختوما بالألف مُنع من الصرف دون أن يُضَمَّ إليه شيءً آخر كما سبق بيانه.

فإن كان مؤنثا غير علم انصرف؛ نحو: «قائمةٍ» من قوله -تعالى-: ﴿ مِّنَ أَمْلِ الْكِتَٰبِ أُمَّةٌ قَائِمةً ﴾ [آل عمران:١١٣]، وتقول: «مررت بامرأةٍ قائمةٍ» لفقدانهما العلمية، والاسمُ الجامد والوصف لا يُمنعان من الصرف مع التأنيث.

الثاني: العلمية مع العجمة.

أي: أن يكون اسمًا أعجميًّا زائدًا على ثلاثة أحرف؛ نحو: «إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، وجبريل، وميكال»؛ كما في قوله -تعالى -: ﴿ قُولُوا مَامَتَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ ﴿ وَعَهِدْنَا إِلِنَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ ﴾ [البقرة:١٥٥]، وقوله -تعالى -: ﴿ قُولُوا مَامَتَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [البقرة:١٣١]، وقوله: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [البقرة:١٣١]، وقوله: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلِنَ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلُ ﴾ [البقرة:١٣١]، وقوله -تعالى -: ﴿ مَن كَانَ عَدُوا يَلّهِ وَمَلْتِهِ حَيْدٍ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ اللّهَ عَدُولًا لِلْكَيْفِرِينَ ﴾ [البقرة:١٨٥].

فخرج بذلك ما كان من الأسماء الأعجمية على ثلاثة أحرف ساكن الوسط؛ نحو: «نوج، ولوطٍ»، فإنه يكون مصروفا، فإذا كان متحرك الوسط؛ نحو: «شَتَر» فالأشهر فيه الصرف أيضا، وقيل: يُمنع مطلقا، وقيل: يجوز الوجهان.

وتُعرف العجمة بوجوه كثيرة، منها: «النص، كـ «إبراهيم»، وإتيانه على وزن من الأوزان التي لم تعهدها العرب؛ كـ «إبريسم»، فليس لهذا البناء وجود في كلام العرب، واجتماع أحرف لا تجتمع في كلام العرب؛ كاجتماع الجيم والقاف في نحو: «مَنْجَنِيق»، والحِيم والصَّادِ في نحو: «صَوْلَجان، وجَص»، والكافِ والحِيمِ في نحو: «أَسْكُرُّجَة».

فخرج بذلك ما لم يكن علما في اللسان الأعجمي، لكن العرب نقلته وسمت به، فإنه حينئذ يكون منصرفا؛ نحو: «لِجَامٍ، ونَيْروزٍ، وديباجٍ»؛ لأنّها ليست أعلامًا في لسانِ العجم.

الثالث: العلمية مع زيادة الألف والنون.

أي: أن يكون الاسمُ المفردُ مختوما بألف ونون زائدتين؛ نحو: «عمرانَ، وسليمانَ»؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَاتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي وَسليمانَ»؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً ﴾ [الأنبياء:١٨]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً ﴾ [الأنبياء:١٨]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَالتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ أَوْ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ ﴾ وقوله -تعالى-: ﴿ وَالتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ أَوْ وَمَا كَفَر سُلَيْمَنُ ﴾ [البقرة:١٠٢].

## رابعا: العلمية مع التركيب المزجي.

أي: أن يكون الاسم مركبا تركيبا مزجيا غير مختوم بـ «وَيْهِ»؛ نحو: «بَعْلَبَكَ، ومَعْدِ يَكْرِبَ، وحَضْرَمَوْتَ، وبرُ سَعِيدَ»، تقول: «هذه بَعْلَبَكُ، ودخلتُ بَعْلَبَكَ ومررت ببَعْلَبَكَ»؛ قال امرؤ القيس:

لَقَدْ أَنْكَرَتْنِي بعْلَبَكُ وأَهْلُهَا \*\*\* وَلِابْنِ جُرَيْجٍ فِي قُرَى الشَّامِ أَنْكَرَا ويُروى شطرُه الثاني بعدة أوجه، فبعْلَبَكُ: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ولم ينونه؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي.

### وقال مجنون ليلي:

وَلُوْ أَنَّ وَاشِ بِالْيَمَامَةِ دَارُهُ \*\*\* وَدَارِي بِأَعْلَى حَضْرَمُوتَ اهْتَدَى لِيَا أَعلى: مضاف، وحضرموت: مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي.

والمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِ يكرِبَ صحابي جليل.

الخامس: العلمية مع وزن الفعل.

أي: ما اختص به الفعل من الأوزان أصالة؛ كـ «أَفْعَلَ، ويَفْعِلُ، ويَفْعُلُ، وفَعَلَ، وفَعَلَ، وفَعَلَ، وفَعَلَ، وفَعِلَ» فإن وُجدت هذه الأوزان في الاسم مُنع من الصرف؛ نحو: «أحمد، ويشكر، وفُعِلَ»، فإن وُجدت هذه الأوزان في الاسم مُنع من الصرف؛ نحو: «أحمد، ويشكر، وخَضَّمَ، ودُئِلَ»؛ قال -تعالى - عن عيسى - عليه السلام -: ﴿وَمُبَثِرُ اللهِ مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحَدُ ﴾ [الصف:٦]، وقال امرؤ القيس:

لَهُ الوَيْلُ إِنْ أَمْسَى وَلَا أُمُّ هَاشِمٍ \*\*\* قَرِيبٌ وَلَا البَسْبَاسَةُ ابْنَةُ يَشْكُرَا

وقال الشاعر:

نُبِّئْتُ أَخْوَالِي بَنِي يَزِيدُ \*\*\* ظُلْمًا عَلَيْنَا لَهُمْ فَدِيدُ

"وخَضَّمُ" علمًا لِمَكان، قال الجوهري: "اسم العنبر بن عمرو بن تميم، وقد غلب على القبيلة"؛ قال الراجز:

لولا الإِلهُ ما سَكَنَّا خَضَّمَا \*\*\* وَلَا ظَلِلْنَا بالمَشَائِي قُيَّمَا أي: ما سكنا بِلادَ "خَضَّمَ"، يعني: بلاد بني تميم

«وشَمَّرُ» اسمُ فرسِ جدِّ جَمِيلِ بنِ مَعْمَرٍ العذْري، قال جميل في "ديوانه" (ص٥٥): أَبُوكَ حُبَابٌ سَارِقُ الضَّيْفِ بُرْدَهُ \*\*\* وجَدِّيَ يا حَجَّاجُ فَارِسُ شَمَّرَا

«ودُئِلُ» اسم لقبيلة يُنسب إليها أبو الأسود الدؤلي، وقيل: لدويبة.

السادس: العلمية مع العدل.

والمراد به أن يكون العلم معدولا عن لفظ آخر!!، وهي ثلاثة أشياء:

الأول: ما كان على وزن «فُعَل» معدولا عن «فاعل»؛ نحو: «عُمَرَ، وزُحَلَ، وزُحَلَ، وزُخَلَ، وزُخَلَ، فالنحاة يقولون:

كل منها معدول عن أصل، وهو: «عَامِرٌ، وزَاحِلٌ، وزَافِرٌ» وهذه دعوى تحتاج إلى بينة، ولا بينة فيما أعلم، غير أن هناك كلمات لا فاعل لها؛ كـ «قُزَحَ»!!، أما قَازِحُ بمعنى غالٍ فشيء آخر، فنقول: هو مسموع في كلمات، منها: «عُمَرُ، وزُفَرُ، وزُهَلُ، ومُضَرُ، وزُحَلُ، وعُصَمُ، وقُرَحُ، وثُعَلُ، وهُبَلُ، وهُدَلُ، ودُلَفُ، وجُشَمُ، وقُثَمُ، وقُشَمُ، ومُحَحَ، وبُحَحَا، وبُلَعُ»، وما جاء على وزنها من الأعلام يجوز فيه الوجهان الصرف والمنع، والصرف أحسن اقتصارًا على السماع.

الثاني: ما كان من الأعلام المؤنثة على وزن «فَعَال» في لغة بني تميم خاصة؛ نحو: «حَذَامَ، وقَطَامَ، وسَجَاحَ» وأمَّا ما كان آخره راءً فإن أكثر بني تميم يبنونه على الكسر؛ كد «وَبَارِ، وسَفَارِ، وظَفَارِ» موافقةً للحجازيين، وبعضهم يعربه إعراب الممنوع من الصرف، ومنه قولُ الفِنْد الزِّمَّاني:

فَارْجِعُوا مِنَّا فُلُولًا وَاهْرُبُوا \*\*\* عَائِذِينَ لَيْسَ تُنْجِيكُمْ ظَفَارُ وَطْفَارُ: اسمُ مدينة باليمن، كذا قال ابن السكيت وغيره.

قال سيبويه -رحمه الله-: العلة في منع ما كان على وزن «فَعَال» من الأعلام المؤنثة هي العدل عن «فَاعِلَة»، وخالفه المبرد في أنها مُنِعَتْ للعلمية والتأنيث المعنوي؛ كـ «سُعَادَ، وزَيْنَبَ»، وقيل: غير ذلك، وقول المبرد أقيس.

الثالث: كلمة سحر، إذا أردت به الوقت المحدد في يوم معين صارت علما عليه، حينئذ تقول: «أتيتُك سَحَرَ يومنِا» فلم تنونه لأنك أردتَ به يومًا بعَينِه، فإذا لم ترد بها الوقت المعروف صرفته؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿إِلّا عَالَ لُولِّ بَعَيْنَهُم بِسَحَرٍ ﴾ [القمر:٣٤].

سابعا: العلم المزيد فيه ألف في آخره للإلحاق.

نحو: «ذِفْرَى» على وزن «فِعْلَى»، ملحق به «ذِكْرَى»، ونحو: «أَرْطَى» على وزن «فَعْلَى» مُدْحق ببناء «فَعْلَلٍ» كـ «جَعْفَرٍ»، إذا سميتَ به رجلا منعتَه من الصرف. قال ابن مالك في "خلاصته":

وَمَا يَصِيرُ عَلمًا مِن ذِي أَلِفْ \*\*\* زِيدتْ لإلحَاقٍ فَلَيسَ يَنْصَرِفْ

تقول: «مررتُ بذفرى أوأرطى»، كل منهما مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهما ممنوعان من الصرف للعلمية وألف الإلحاق المقصورة.

ف «أَرْطَى» وزنه «فَعْلَل» وليس «أفْعَل»، ألا ترى أن المفعول منه «مَأْرُوطٌ». فإذا لم تُسَمِّ به صرفتَه؛ تقول: «هذا أَرْطُى، ومررت بِأَرْطِي، ورأيت أرطًى»، فتنوينُه دليل على تذكيره وصرفِه.

عُ- قال شَمِرٌ: "الذَّفْرَى: عَظْمٌ في أَعْلَى العُنِق من الإنسان عن يمِين التُقرة وشِمالِها أو العَظْم الشاخِصُ خَلْفَ الأَذْنِ".
 وقال اللَّيْث: "الذَّفْرى من القَفَا هو المؤضع الذي يَعْرَق من البَعِير خَلفَ الأُذن". تاج العروس (٣٧٤/١١)

٥- الأَرْطَى: شجر ينبُت بالرَّمْلِ" اللسان (٦٣/١).

فإذا سمَّيتَ به رجلًا لم ينصرف كما سبق، للعلمية وشَبَهِ ألفِه بألف التأنيث من وجهين:

الأول: من حيثُ إنها زائدةً.

والثاني: لا تدخل عليها تاءُ التأنيث.

السابع: الوصف مع وزن الفعل.

والمراد بوزن الفعل ما كان على وزن «أَفْعَلَ» غالبا، إما لأن مؤنثه فعلاء؛ نحو: «أَشْهَلَ وشَهْلَاء»، أو فُعْلَى؛ نحو: «أَفْضَلَ، وفُضْلَى»، أو لأنه لا مؤنث له؛ نحو: «أَكْمَرَ»، فهذه الثلاثة ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل، بشرط ألا يقبل التأنيث بالتاء، فإذا لحقته انصرف؛ نحو «أَرْمَلِ، وأَرْمَلَةٍ» بمعنى فقير وفقيرة.

مثاله: «أَحْسَنَ، وأصغرَ، وأكبرَ، وأَعْلَمَ»، من قوله -تعالى-: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَةٍ فَكَوَّا بِاللهِ عَن رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ فَكَوَّا بِاللهِ عَن رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ وَقُوله -تعالى-: ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَةٍ فِ اللّهَ مِنْ اللهُ وَلاَ أَكْبَرُ إِلّا فِي كِنْكٍ مَّبِينٍ ﴾ [يونس:٦١]، وقوله -تعالى-: ﴿ أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشّكِرِينَ ﴾ [الأنعام:٥٣].

فأصغرَ: معطوف على مثقالِ، فهو مخفوض مثله، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل.

وأَكْبَرَ: معطوف على أصغر.

لكن يُشترط في الوصف أن يكون أصليا، احترازا عن الوصف العارض؛ نحو: «أَرْبَعٍ» من قولك: «مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ».

فأربع اسم من أسماء العدد، وهو منصرف، لكنَّ العربَ وصفت به وصفا عارضا، فإنه يكون منصرفا على الأصل، ولا اعتبار لما عرض له من الوصفية، غير أنه يقبل التاء؛ كر «أَرْمَلِ وأَرْمَلَةٍ».

ومثلُ أربع «أرنبُ» من قولهم: «مررتُ برجلٍ أَرْنَبٍ». أي: ذليل؛ فإنه منصرف لكون الوصف عارضا؛ إذ أصله الأرنب المعروف.

كذلك عارض الاسمية ملغى، فقد يكون وزن «أَفْعَل» وصفا في الأصل؛ نحو: «أَدْهَمَ» من «الدُّهْمَةٍ» وهي السَّوَادُ، والأَدْهَمُ الأَسْود، فأدهمُ ممنوع من الصرف للوصفية الأصلية ووزن الفعل، ثم يجري مجرى الأسماء فتلغى اسميَّتُهُ ويُمْنَعُ من الصرف على الأصل؛ لأن الاسمية عارضة لا اعتبار بها؛ فتقول: «مَرَرْتُ بِأَدْهَمَ». أي: بِقَيْدٍ، ومثل «أَدْهَمَ» في ذلك «أَسْوَدُ» للحية العظيمة، و «أَرْقَمُ» لحيةٍ على ظهرها رَقْمُ، وهو النَّقْشُ؛ قال ابن مالك في "الخلاصة":

وَوَصْفُ اصْلِيُّ وَوَزْنُ «أَفْعَلَا» \*\*\* مَمْنُوعَ تَأْنِيْثٍ بِتَا؛ كَ «أَشْهَلَا» وَأَلْغِيَنَّ عَارِضَ الوَصْفِيَّهُ \*\*\* كَ «أَرْبَعٍ» وَعَارِضَ الإسْمِيَّةُ فَ «الأَدْهَمُ» القَيْدُ لِكُونِهِ وُضِعْ \*\*\* فِي الأَصْلِ وَصْفًا انْصِرَافُهُ مُنِعْ وَأَجْدَلُ، وَأَفْعَى \*\*\* مَصْرُوفَةُ، وَقَدْ يَنَلَنَ المَنْعَا

أما نحو: «أَجْدَلِ» اسم للصقر، و «أَخْيلُ» لطائر كالخيلان، و «أَفْعَى» لنوع من الحيات فهي مصروفة؛ لأنها ليست بصفاتٍ؛ لا في الأصل، ولا في الاستعمال، فحقها الصرف، وهو صنيع أكثر العرب، وبعض العرب لاحظ فيها معنى الوصفية فمنعها، وهو في «أَجْدَل، وَأَخْيَل» أقرب منه في «أَفْعَى».

الثامن: الوصف مع زيادة الألف والنون.

والمراد بها كل وصف انتهى بألف ونون زائدتين مؤنثه على وزن «فَعْلَى» لا «فَعْلَانَة»؛ نحو: «غَضْبَانَ، وحَيْسرَانَ» من قوله -تعالى-: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا ﴾ [الأعراف:١٥٠]، وقوله -تعالى-: ﴿كَالَّذِى ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ عَضْبَنَ أَسِفًا ﴾ [الأعراف:١٥٠]،

فكلُّ من غضبانَ وحيرانَ على وزن «فَعْلَانَ» مؤنثه «فَعْلَى» أي: «غَضْبَانُ وغَضْبَانُ من عضبانَ وحيرانَ على الحالية، ولم يُنَوَّنَا لأنهما ممنوعان من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون.

فخرج بذلك ما كانت النون فيه أصلية، فإنه حينئذ لا يُمنع من الصرف؛ نحو: «شيطانٍ»، فإنه من «شَطَنَ»؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَنِ تَجِيمِ ﴾ [التكوير:٢٥].

وخرج أيضا ما كان على وزن «فَعْلَان» ولا «فَعْلَى» له؛ نحو: «رَحْمَانٍ، ولَحْيَانٍ» فإن الأولى صرفُهُمَا؛ لأنه لا أنثى لهما، ولأن الأصل في الأسماء الصرف، إلا أن رحمانا بغير «أل» لا يخرج عن كونه مضافا، أو منادى، وما ورد منه غير ذلك فضرورة.

وخرج أيضا ما كان على وزن «فَعْلَان» مؤنثه مختوم بالتاء؛ نحو: «نَدْمَانٍ وندمانةٍ، وسَيْفَانٍ وسَيْفَانَةٍ»، وهي أربعة عشرة لفظة كلها منصرفة، جمعها ابن مالك -رحمه الله- "من الهزج" فقال:

أَجِزْ فَعْلَى لِفَعْلَانَا \*\*\* إِذَا اسْتَثَنَيتَ حَبْلَانَا وَصَحْيَانَا وَحَجْنَانَا وَصَحْيَانَا وَصَحْيَانَا وَصَحْيَانَا وَصَحْيَانَا وَصَحْيَانَا وَصَحْيَانَا وَصَحْيَانَا وَصَوْجَانَا وَعَلَّانَا \*\*\* وَقَشُوانَا وِمَصَّانَا وَمَوْتَانَا وَنَدْمَانَا \*\*\* وَقَشُوانَا وَمَصَّانَا وَنَدْمَانَا \*\*\* وَأَتْبَعْهُنَّ نَصْرَانَا وزاد المُرَادِيُّ كلمتين، هما «خَمْصَان، وأَلْيَان»؛ قال: وزاد المُرَادِيُّ كلمتين، هما «خَمْصَان، فَأَلْيَان»؛ قال: وزدْ فِيهنَّ خَمْصَانًا \*\*\* عَلَى لُغَةٍ وَأَلْيَانَا وَرْدْ فِيهنَّ خَمْصَانَا \*\*\* عَلَى لُغَةٍ وَأَلْيَانَا

التاسع: الوصف مع العدل.

ويُراد به شيئان:

الأول: الأعداد التي على وزن «فُعَالَ، ومَفْعَلَ»، وهي: «أُحَادَ، ومَوْحَدَ، وثُنَاءَ ومَثْنَى، وثُلَاثَ ومَثْلَثَ، ورُبَاعَ ومَرْبَعَ، وخُمَاسَ ومَخْمَسَ، وسُدَاسَ ومَسْدَسَ، وسُبَاعَ ومَشْبَعَ، وتُمَانَ ومَثْمَنَ، وتُسَاعَ ومَتْسَعَ، وعُشَارَ ومَعْشَرَ»؛ نحو قوله -تعالى-: (اَحْمَدُ بِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِهِ كَةِ رُسُلًا أُولِيَ ٱجْنِعَةٍ مِّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُكَ ﴾ [فاطر:١].

فمثنى: نعت لأجنحة، وهو مخفوض مثله، وعلامة خفضه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهو ممنوع من الصرف، للوصفية والعدل الحقيقي عن «اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ»، اختصارًا للكلام.

«وثلاث»: الواو حرف عطف، و «ثُلَاثَ»: معطوف على مثنى، وهو ممنوع من الصرف أيضا للوصفية والعدل عن «ثَلَاثٍ ثَلَاثٍ».

ورُبَاعَ: مثله، وهو معدول عن «أرْبَعٍ أرْبَعٍ».

وقوله -تعالى-: ﴿ فَأَنكِمُ وَامَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآء مَثَّنَى وَثُلَثَ وَرُيِّعٌ ﴾ [النساء:٣].

فمثنى: حال منصوبة من «مَا»، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهو ممنوع من الصرف للوصفية والعدل عن «اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ».

وثلاث ورباع: مثله.

وقوله -تعالى-: ﴿ قُلَ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ لِللَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ﴾ [سبأ:٤٦]، «فُرَادَى» فيه خلاف، منهم من يصرفه، ومنهم من لا يصرفه يجعله معدولا عن «فَرْدٍ فَرْدٍ»، وقيل: الألف فيه للتأنيث، والصحيح أنه اسمُ جمع «لفَرْدٍ».

الثاني: كلمة «أُخَرَ»، وهي جمع «أُخْرَى» التي هي مؤنث «آخَرَ» أفعل التفضيل، فهو معدول عنه، وقد كان الأصل أن تقول: «مررت بنساء آخر من هؤلاء»، كما تقول: أفضل من هؤلاء، فكأنهم عدلوا عن لفظ «آخر» إلى لفظ «أخر»، وقيل: معدول عن الأُخَرِ، من باب «الكُبْرَى والكُبَر، والصُّغْرَى والصُّغَر»، فحقه أن يكون وصفا محلى بأل، فَعُدِلَ عن ذلك ومنع من الصرف، وهذا قول سيبويه.

#### قلت:

هذه عشرة أسباب مانعة من الصرف، ثلاثة منها تكون مع العلم والوصف، وهي: «وزن الفعل، وزيادة الألف والنون، وما يسمى بالعدل» وما سواها دائما ما يكون مع العلم.

والحق أن يقال: إن ما اصطلح عليه النحاة من «العدل» سماعي لا يُعلل له، وهو افتراضي تقديري في الأعلام، وهو مما يُمنع من الصرف لعلة واحدة، فينضم الافتراضي إلى القسم الأول الذي هو الجمع المتناهي، والتأنيث، أما في الوصف فهو حقيقي، فأقول حينئذ: العدل بقسميه محصور في خمسة أشياء:

١- ما سُمِعَ من الأعلام على وزن «فُعَل» مما سبق ذكره، وأما نحو «أُدَدٍ» فلم تمنعه العرب من الصرف، مع كونه علما على وزن «فُعَل»، وهذا مما يبين أنه سماعي، خلافا لجماهير النحاة، كذلك نحو: «طُوًى» علم مؤنث ولم تمنعه العرب من الصرف.

١- الأعلام المؤنثة التي على وزن «فَعَال» في لغة بني تميم خاصة، ولو قيل: العلة فيها العلمية والتأنيث المعنوي لكان أقوى، حينئذ ينضم إلى العلمية والتأنيث بغير ألف.

- ٣- كلمة سحر، إذا أردت به الوقت المحدد في يوم معين.
  - ٤- كلمة (أُخَرَ).
- ٥- الأعداد التي على وزن «فُعَالَ، ومَفْعَلَ»، والمتفق عليها بين النحاة منها ثمانية، وهي: «أحاد ومَوْحد، وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورُباع ومربع» وما سواها من خماس ومخمس إلى عشار ومعشر مختلف فيها؛ منعها بعض، وأثبتها بعض، وكلمة «فرادي».

#### محصلة الممنوع من الصرف

تحصل من ذلك أن قوله: "وَاخْفِضْ بِفَتْحٍ كُلَّ مَا لَا يَنْصَرِفْ الشمل نوعين من الأسماء: "الاسمَ المفرد الممنوع من الصرف، وجمعَ التكسير الممنوع من الصرف».

فجمع التكسير يُمنع من الصرف في حالتين:

الأولى: أن يكون على صيغة منتهى الجموع؛ نحو: «مساجد، ومصابيح».

الثانية: أن يكون مختوما بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة؛ نحو: «قَتْلَى» جمع قَتِيلٍ، «وشُهَدَاءَ» جمع «شهيدٍ»، وهذا وحده كاف في المنع من الصرف.

والاسم المفرد يُمنع من الصرف في اثني عشرة حالة:

منها ما يكفي وحده في المنع من الصرف.

ومنها ما لا بد من أن ينضم إليه سبب آخر حتى يُمنع.

فالذي يكفي وحده في المنع من الصرف ثلاثةً:

الأول: أن يشبه المفرد صيغة منتهى الجموع، سواء كان علما؛ نحو: «شَرَاحِيلَ» أو غير علم؛ نحو: «سَرَاويلَ».

الثاني: أن يكون الاسمُ المفرد مختوما بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة؛ نحو: «ذِكْرَى، وصَفْرَاء».

الثالث: أن يكون العلمُ مسموعاً مَنْعُهُ، وهو محصور في شيئين: ١- ما سُمِعَ من الأعلام على وزن «فُعَل». ٢- كلمة سَحَر، إذا أردت به الوقت المحدد في يوم معين.

والذي لا يكفي وحده في المنع من الصرف، بل لا بد من أن ينضم إليه سبب آخر تسعةً؛ ستَّةً للعَلَمِ، وثلاثة للوصف.

#### فأحوال العلم الستة:

١- أن يكون علما مؤنثًا بغير الألف؛ نحو: «فاطمة، وحمزة، وزينب، والأعلام المؤنثة التي على وزن «فَعَال» في لغة بني تميم».

٢- أن يكون علما أعجميًّا زائدًا على ثلاثة أحرف؛ نحو: «إسحاق، وإبراهيم، وإسماعيل، ويوسف، وداودَ».

٣- أن يكون العلم مختوما بألف ونون زائدتين؛ نحو: «عثمان، وعِمْرَانَ، وسِليمانَ».

- ٤- أن يكون العلم مركبا تركيبا مزجيا غير مختوم بـ "وَيْهِ"؛ نحو: «بعلبكَّ»
- ٥- أن يكون على وزن الفعل؛ نحو: «أحمد، ويزيد، ويشكر، ويَعْلَى، وتَغْلِبَ».
- ٦- أن يكون العلم مزيدا فيه بألف في آخره للإلحاق؛ نحو: «ذِفْرَى، وأُرْطَى».

#### وأحوال الوصف:

- ١- أن يكون على وزن الفعل؛ نحو: «أَحْسَنَ، وأَحْمَرَ، وأَصْغَرَ، وأَكْبَرَ».
- ٢- أن يكون مختوما بألف ونون زائدتين؛ نحو: «غَضْبَانَ، وحَيْرَانَ».
- ٣- أن يكون معدولا، وهو شيئان: كلمة «أَخَرَ»، والأعداد التي على وزن «فُعَالَ، ومَفْعَلَ».

## بَابُ عَلَامًاتِ الجَزْمِ

٣٥. إِنَّ السُّكُونَ -يَا ذَوِي الأَذْهَانِ \*\*\* وَالْحَـذْفَ لِللَّجَـزْمِ عَلَامَـتَانِ ع

٣٦. فَا جْزِمْ بِتَسْكِينٍ مُضَارِعًا أَتَى \*\*\* صَحِيحَ الآخِـرِ كَـ «لَـمْ يَـقُـمْ فَتَـي»

٣٧. وَاجْزِمْ بِحَذْفٍ مَا اكْتَسَى \*\*\* آخِرُهُ , وَالْخَمْسَةَ الأَفْعَالَا

شرع في الكلام على القسم الأخير من أقسام الإعراب الذي هو مختص بالفعل، وهو الجزم، وذلك يكون في ثلاثة أبواب: «الفعل المضارع المعتل، والأمثلة الخمسة».

والجَزْمُ في اللغة: القَطْعُ.

واصطلاحا: تَغْيِيـرُ مخصوصٌ يَجْلِبُهُ عَامِلٌ مُخْتَصٌّ عَلَامَتُهُ السكون وما ينوب عنه في الفعل المضارع غير المتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث.

لأنه إن اتصل به نون التوكيد أو نون الإناث كان مبنيا.

أو نقول في حده: هو الإعرابُ الذي علامتُهُ الأصليةُ السكون.

قوله: «إِنَّ السُّكُونَ» أي: مُسَمَّى السكون «يَا ذَوِي الأَذْهَانِ»: جملة اعتراضية لا محل لها، وأَذْهَان: جمع «ذِهْنٍ» وهو الفهم والعقل «وَالحَذْفَ» بالنصب معطوف على السكون «لِلجَزْمِ عَلَامَتَانِ».

يعني: أن للجزم علامتين، هما: «السكون» وهي العلامة الأصلية «والحذف» وهو ينوب عن السكون، وهو نوعان: «حذف حرف العلة، وحذف النون».

العلامة الأولى: السُّكُونُ.

السُّكُونُ في اللغة: ضد الحركة، وهو مصدر «سَكَنَ يَسْكُنُ سُكُونًا».

واصطلاحا: ذَهَابُ الحركة من لام المضارع الصحيح غيرِ المتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث ولا ضمير رفع ساكن للجازم.

فيكون السكون حينئذ علامة للجزم في موضع واحد فقط، وهو الفعل المضارع الصحيح، وهو عند النحاة: ما ليست لامه حرف علة؛ نحو: «يَقُمْ» من قوله: «لَمْ يَقُمْ فَتَى».

لم: حرف جزم ونفي وقلب، يَقُمْ: فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه سكون آخره الذي هو الميم، وقد كان الفعل قبل دخول الجازم «يَقُومُ»، فلما دخل عليه الجازم التقى ساكنان، الواو الساكنة والميم الساكنة للجازم، فحُذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين، وهذه علة تصريفية.

ونحو: «يَلِدْ، ويُولَدْ، ويَكُنْ، وتفرحْ» من قوله -تعالى-: ﴿ لَمْ يَكِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ

وَكُمْ يَكُن لَدُمُ كُفُوا أَحَدُ اللهِ الإخلاص:٤]، وقوله -تعالى-: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ فَوَمُدُهُ

لَا تَفْرَحُ ﴾ [القصص:٧٦]، وهذا معنى قوله:

# فَاجْزِمْ بِتَسْكِينٍ مُضَارِعًا أَتَى \*\*\* صَحِيحَ الآخِرِ كَلم يَقُمْ فَتَى

"الفاء": فصيحة، "واجْزِمْ" فعل أمر للوجوب، وذلك على اللغة الفصيحة المشهورة، وهي لغة أكثر العرب، بل لم يحك بعضهم غيرَها، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، "بِتَسْكِينٍ": أي: بسكون، والجار والمجرور متعلقان باجزم، "مُضَارِعًا" مفعول اجزم، "أَتَى" أي: المضارع حالة كونه صحيح الآخر.

العلامة الثانية: الحَذْفُ.

# وَاجْزِمْ بِحَذْفٍ مَا اكْتَسَى اعْتِلَالًا \*\*\* آخِرُهُ وَالخَمْسَةَ الأَفْعَالَا

"وَاجْزِمْ": أيها المتكلم والكاتب والقارئ "كِذْفِ" حرف العلة أو بحذف النون "مَا": الفعلَ الذي "اكْتَسَى اعْتِلَالَا آخِرُهُ": اعتلَّ آخرُهُ بواحد من أحرف العلة الثلاثة، بأن تحذف حرفَ العلة، وقد شَبَّهُ الناظمُ الفعلَ بالثوب، كأن الفعل لبس ثوبَ الاعتلال "و": اجزم بحذفٍ أيضا "الخَمْسَةَ الأَفْعَالَا" أي: الأفعالَ الخمسةَ المعهودة ذكرا، والألف في "الأَفْعَالَا" لإطلاق الروي.

فالحذف في اللغة: قطع الشيء من الطَّرَفِ وإسقاطُهُ.

واصطلاحا: ذهاب حرفِ العلة أو النونِ من المضارع غير المتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث للجازم، وذلك يكون موضعين: «الفعل المضارع المعتل، والأمثلة الخمسة».

أولا: «حذف حرف العلة».

وذلك يكون في الفعل المضارع المعتل، والمراد به عند النحاة: ما كان معتل اللام فقط، أي: الآخر، أي: ما كان آخره حرف علة «ألفًا»؛ نحو: «يخشَى، وتنسَى» أو «ياءً»؛ نحو: «تَبْغِي، وتَمْشِي» أو واوًا؛ نحو: «تَدْعُو، ويَدْعُو، ونَعْفُو، وتَقْفُو»؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿وَلَا تَسْنَ نَصِيبَكَ قُوله -تعالى-: ﴿وَلَا تَسْنَ نَصِيبَكَ مِنَ اللّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغ الفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [القصص:٧٧]، وقوله -تعالى-: ﴿وَلَا تَسْنَ اللّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغ الفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [القصص:٧٧]، وقوله -تعالى-: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَمًا ﴾ [لقمان:١٨].

وقوله -تعالى-: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ﴾ [يونس:١٠٦].
وقوله -تعالى-: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَنهًا ءَاخَرُ ﴾ [القصص:٨٨]، وقوله -تعالى-: ﴿ فَلْيَتْعُ نَادِيَهُ وَ ﴾ [العلق:١٧]، وقوله -تعالى-: ﴿ إِن نَمْفُ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِبُ طَآبِفَةً وَ مَن كُم اللّهُ لَكُ بِهِ عَلَيْهُمُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَيْهُ ﴾ [التوبة:٦٦]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء:٣٦].

فهذه الأفعال «يَخْشَ، تَنْسَ، تَبْغِ، تَمْشِ، تَدْعُ، يَدْعُ، نَعْفُ، تَقْفُ» جُزمت لدخول عامل الجزم عليها، وعلامة جزمها حذف حرف العلة، والفتحة والكسرة والضمة دليل فيها على الحرف المحذوف.

ثانيا: حذف النون.

وذلك يكون في الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبوت النون إذا دخل عليها جازم، وهي كلُّ فعلٍ مضارع اتصل به ضميرُ رفع ساكنُّ "واوُ الجماعة، أو ألفُ الاثنين، أو الاثنتين، أو ياءُ المخاطبة المؤنثة».

فواو الجماعة نحو: «يَذْهَبُوا، يَعْلَمُوا، يَعْفُوا، يَصْفَحُوا، تُلْقُوا، ثُحَرِّمُوا، تَعْتَدُوا، تَعْتَدُوا، تَقْتُلُوا، تَقْتُلُوا، مَن قوله -تعالى-: ﴿ لَمْ يَذْهَبُواْ حَقَّ يَسْتَعْذِنُوهُ ﴾ [النور:٦٢]، وقوله -تعالى-: ﴿ أَلَرْ يَعْلَمُواْ أَنَ اللّهُ يَعْلَمُ سِرَهُمْ وَنَجُونِهُمْ ﴾ [النوبة:٢٨]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى النّهُلَكُةُ ﴾ [البقرة:١٩٥]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى النّهُلَكُةُ ﴾ [البقرة:٢٥]، وقوله -تعالى-: ﴿ يَكُمُ وَلَا تُلْقُواْ طَيْبُنتِ مَا أَحَلُ اللّهُ لَكُمْ وَلَا نَعْتَدُواْ ﴾ [المائدة:٢٨]، وقوله -تعالى-: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُواْ لَا تُحْرِبُ مَا أَحَلُ اللّهُ لَكُمْ وَلَا نَعْتَدُواْ ﴾ [المائدة:٢٨]، وقوله -تعالى-: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَأْحُلُواْ أَمُولَلُكُمْ وَلَا نَعْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ وقوله -تعالى-: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَأْحُلُواْ أَمُولَلُكُمْ وَلا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ

وألفُ الاثنين نحو: «تَخَافَا، تَنِيَا، يَكُونَا، يُرِيدَا» من قوله -تعالى-: ﴿لَا تَخَافَا ﴾ [طه:٢١]، وقوله -تعالى-: ﴿فَإِن لَمْ يَكُونَا وَلَهُ اللهُ وَقُولُه -تعالى-: ﴿فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُكُيْنِ فَرَجُكُ وَاللهِ وَاللهِ وَقُولُه -تعالى-: ﴿إِن يُرِيدُا إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللّهُ رَجُكَيْنِ فَرَجُكُ وَامْرَأَتَكَانِ ﴾ [البقرة:٢٨٠]، وقوله -تعالى-: ﴿إِن يُرِيدُا إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللّهُ رَجُكُيْنِ فَرَجُكُ وَامْرَأَتَكَانِ ﴾ [البقرة:٢٨٠]، وقوله -تعالى-: ﴿إِن يُرِيدُا إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللّهُ وَيَنْهُمَا ﴾ [النساء:٣٥].

وألف الاثنتين نحو: «تَتُوبَا، تَتَظَاهَرَا» من قوله -تعالى-: ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظَاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ ﴾ [التحريم:٤].

وياءُ المخاطبة المؤنثة نحو: «تَخَافِي، تَخْزَنِي» من قوله -تعالى-: ﴿وَلَا تَخَافِوُلَا تَحْزَنِيۡ ﴾ [القصص:٧].

فتعرب حينئذ هذه الأفعال مجزومة، وعلامة جزمها حذف النون نيابة عن السكون التي هي العلامة الأصلية، ويُعرب ضميرُ الرفع في موضع فاعل إن كان الفعل مبنيا للفاعل، أو نائب فاعل إن كان الفعل مبنيا للمفعول.

وقد قيدناه بدخول الجازم لما عرفتَه قبل في باب الإعراب، ولأنه إن حُذِفَت مثلا نون الأمثلة الخمسة لغير ناصب ولا جازم؛ كأن تُحذف للضرورة، أو على لغة فيها لم يكن جزما ولا نصبا؛ فمِنْ حذفِها في الرفع نشرًا قراءة أبي عمرو من بعض طُرُقه: {قالوا سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا} [القصص: ٤٤]، أي: يتظاهران، بتشديد الظاء لأن التاء أدغمت فيها، وحذفت النون.

وقول النبي ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجُنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَخَابُّوا» رواه أحمد وأبو داود، أي: لا تدخلون ولا تؤمنون؛ لأن «لا» نافية، وهي لا تعمل في الفعل شيئا.

وقول عمر -رضي الله عنه-: «يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنَّى يُجِيبُوا». رواه مسلم.

### وقول الشاعر:

أبِيتُ أَسْرِي وتَبِيتِي تَدْلُكِي \*\*\* وَجهَكِ بالعَنْبَرِ والمِسْكِ الذَّكِي أراد: وتبيتين تدلكين.

# وقول أبي طالب:

فَإِنْ يَكُ قَوْمٌ سَرَّهُمْ مَا صَنَعْتُم \* \* سَتَحْتَلِبُوهَا لأَقِحًا غَيْرَ بَاهِلِ

يريد: ستحتلبونها.

# بَابُ الْأَفْعَال

٣٨. وَهْ يَ ذَلَاثَةً أَن مُضِيُّ قَدْ خَلَا \*\*\* وَفِعْ لَ أَمْ رِ وَمُضَارِعُ تَلَا مِهِ وَهُ يَ ذَلَاثَةً أَن مُضِيُّ قَدْ خَلَا \*\*\* وَالْأَمْرُ بِالْ جَرْمِ لَدَى الْبَعْضِ ارْتَدَى الْبَعْضِ الْرَقْعُ إِذَا يُجَلِي فَى صَدْرِهِ \*\*\* مِنْ نَاصِبِ وَجَازِمٍ كَد «تَسْعَدُر» \$ 13. وَحُكْمُهُ الرَّفْعُ إِذَا يُجَلِي قَلَى اللّهُ مِنْ نَاصِبِ وَجَازِمٍ كَد «تَسْعَدُر»

هذا أوان الشروع في التطبيق النحوي، فبعد أن فرغ من ذكر الإعراب وأقسامه وعلاماته أراد أن يذكر قسمة الأفعال من حيث الإعراب والبناء.

و «أل» في قوله: «الأفعال» للعهد الذهني، أي: الأفعال المعهودة عند النحاة.
والفعل له أقسام كثيرة باعتبارات متعددة، فمن حيث زمنه ينقسم إلى ثلاثة
أقسام، وقد سبق الكلام عليه بهذا الاعتبار، ومن حيث نوعه ثلاثة أنواع على
الصحيح: «ماض، ومضارع، وأمر»، وهذا معنى قوله:

وَهْيَ ثَلَاثَةً: مُضِيُّ قَدْ خَلَا \*\*\* وَفِعْلُ أَمْرٍ، وَمُضَارِعٌ تَلَا

وقد وقع في بعض النسخ: "ومضارع علا" أي: على الماضي والأمر بالإعراب.

ومن حيث الإعراب ينقسم الفعل إلى نوعين: «معرب، ومبني» كما أن الاسم نوعان: «معرب، ومبني» ولا واسطة بينهما على الصحيح.

فالمبني من الأفعال هو الماضي بالاتفاق، ولذلك قدمه عليهما، كما قال: «فَالْمَاضِي مَفْتُوحُ الْأَخِيـرِ أَبَدَا».

أي: إذا عرفت ما سبق من أن الأفعال ثلاثة: «ماض، ومضارع، وأمر» وأردت أن تعرف ما لكل واحد منها من أحكام نحوية فأقول لك: "الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا"، أي: يلزم البناء على الفتح مطلقا، هذا ظاهر كلامه.

أما الفعل الأمر فقد حصل فيه خلاف بين الكوفيين والبصريين، ولذلك قال: «وَالأَمْرُ بِالْجَزْمِ لَدَى الْبَعْضِ ارْتَدَى». أي: والأمر بالجزم عند بعض النحاة... وإدخال "أل" على "بعض، وكل" لحن مشهور تتابع عليه العلماء.

والصحيح أنه يُبنى على ما يُجزم به مضارعه، أما قولُ الكوفيين بأنه مقتطع من المضارع، وأصله «لتفعل» ثم حذفت لام الجزم وعملت محذوفة، ثم حذف حرف المضارعة حتى لا يلتبس بالمضارع ففاسد؛ لأن الأصلَ في الحرف ألا يعمل، ثم لو عَمِلَ لكان عملُهُ محذوفا سماعيا، ثم لو صح حَذْفُهُ لما صح طَرْدُهُ في كلِّ فعل، ثم لو حُذِفَ لكان يلزم أن تبقى تاءُ المضارعة، فالصحيح أن فعلَ الأمرِ مبنيُّ، والقول عُزابه قول متكلفُ لا دليل عليه، وأفسد منه قول من قال: الفعل نوع واحد فقط وهو الماضي، وما سواه فعل مجازا!!

وأما الفعل المضارع فقد يكون مبينا على خلاف أيضا، وقد يكون معربا.

## والصحيح أنه يُبني في ثلاثة أحوال:

- ١- يُبنى على السكون إذا اتصل به نون الإناث.
- ٢- يُبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، ثقيلة كانت أو خفيفة.
  - ٣- يُبني على ما يُجزم به إذا وقع موقعَ الفعل الأمر.

والمعرب من الأفعال هو الفعل المضارع لا غير، ذلك إذا لم يتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث، ولا وقع موقع الفعل الأمر، وهو الذي يكون الكلام عليه في باب الإعراب.

ويُعرف الفعل المضارع بواحد من حروف «أَنَيْتُ»؛ إذ لا يكون مفتتحا إلا بها، ولذلك قال:

# ثُمَّ المُضَارِعُ الَّذِي فِي صَدْرِهِ \*\*\* إِحْدَى، زَوَائِدِ «أَنَيْتُ» فَادْرِهِ

"في صدره" أي: في أوله، إحدى حروف «أنيت، أو نأيت، أو نأتي» وهذه الحروف زوائد على الماضي؛ بحيث تأتي إلى الماضي فتشتق منه المضارع بزيادة حرف من هذه الحروف عليه، وجعلُها علامةً أولى من «لم» لعدم مفارقتها للمضارع البتة، أما نحو: «تعاونوا» في قوله -تعالى-: "ولا تعاونوا" الذي هو في الأصل "تتعاونوا" فإن التاء المحذوفة هي الثانية -على الصحيح- وليست تاء المضارعة.

وهي مفتوحة على اللغة المشهورة، التي هي لغة أكثر العرب، سواء كان الفعل ثلاثيا، أو خماسيا، أو سداسيا؛ نحو: «يَكْتُب، وَأَكْتُب، وَتَكْتُب، وَنَكْتُب، وَنَكْرُج، وَنَسْتَخْرِج، وَنَسْتَخْرِج، وَنَسْتَخْرِج، وَنَسْتَخْرِج، وَتُستَخْرِج، وَتُدَحْرِج، وَنُدَحْرِج، وَتُدَحْرِج، وَنُدَحْرِج، وَنُدَحْرِج، وَنُدَحْرِج، وَنُدَحْرِج، وَنُدَحْرِج، وَنُدَحْرِج، وَنُدَحْرِج، وَنُدَحْرِج،

فالهمزة: تأتي للمتكلم ذكرا كان أو أنثى، والتاء: تأتي للمخاطب مطلقا مفردا كان، أو مثنى، أو جمعا، مذكرًا كان أو مؤنثًا، وللغائبة المفردة، وللمثني المؤنث، والنون: تأتي للمتكلم إذا كان معه غيره، أو للمتكلم المعظم نفسه، والياء: تأتي للغائب مطلقا، جمعا كان أو مثنى أو مفردا، ولجمع الغائبات.

## أولا: الفعل الماضي

الماضي في اللغة: النَّافِذُ، ومضى الأمر: نفذ وذهب، وهو اسم فاعل من «مَضَى يَمْضِي مُضِيًّا ومُضُوًّا فهو مَاضٍ»، قال لبيد:

تُبَكِّي على أَثَرِ الشَّبَابِ الذي مَضَى \*\*\* وَلَكِنَّ أَخْدَانَ الشَّبَابِ الرَّعَارِعُ واصطلاحا: كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن ذهب تقبل تاء

التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل، فإذا لم يقبل إحديهما كان اسم فعل ماض؛ كـ "همهات".

والفعل الماضي مبني بالاتفاق، وله حالتان على القول الصحيح المختار، هما: «البناءُ على الفتح، والبناء على السكون».

## الحالة الأولى: البناء على الفتح.

يُبنى الفعل الماضي على الفتح إذا لم يتصل به ضميرُ رفعٍ متحرك «تاءُ الفاعل، أو نونُ الإناثِ، أو نا الفاعلين»، سواء كان هذا الفتح ظاهرا؛ مثل الأفعال: «فَكَّرَ، وَقَدَّرَ، وقُدِّلَ، ونَظَرَ، وعَبَسَ، وَبَسَرَ، وأَدْبَرَ، وَاسْتَكْبَرَ» من قوله -تعالى-: ﴿إِنَّهُۥ فَكُرَ وَقَدَّرَ فَقُولَ كَيْفَ فَدَرَ اللهُ مُعَ فَلِل كَيْفَ فَدَرَ اللهُ مُعَ مَسَل وَبَسَرَ اللهُ مُعَ مَسَل وَبَسَرَ اللهُ مُعَ مَسَل وَبَسَرَ اللهُ مُعَ الفتح الظاهر.

ولو كان معتل الآخر بالواو أو بالياء فإن الفتح يظهر عليه، نحو: «سَرُوَ، ورَضِيَ»، تقول: «سَرُوَتْ هِنْدُ» بمعنى شَرُفَتْ وارْتَفَعَ أمرها، «ورَضِيَتْ»: قال -تعالى-: ﴿لَّقَدُ

رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨]، وقال: ﴿رَّضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْدُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

أو مقدرا؛ إذ أنه يُقدَّرُ البناءُ كما يقدر الإعراب، فالفتح يُقدَّرُ في موضعين: الأول: في الفعل الماضي المعتل الآخر بالألف؛ نحو: «دَعَا، وبَدَا، وسَعَى، ورَمَى، وأَتَى، وتَعَالَى»، كما قوله -جل وعلا-: ﴿ فَدَعَا رَيَّهُ وَأَنِي مَعْلُوبٌ فَٱنْكِيرٌ ﴾ [القسر:١٠]، وقال: ﴿ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمُ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ [الزُّمر:٤٧].

وقوله -سبحانه-: ﴿ وَلَنكِنَ ٱللَّهَ رَكَنَ ﴾ [الأنفال:١٧]، وقوله: ﴿ يُومَ يَتَذَكُّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَن ﴾ [النازعات:٣٥]، وقوله: ﴿ أَتَى آمَرُ ٱللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل:١].

وتقول فيه: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر.

كذلك لو كانت هذه الألف محذوفة، كما لو حُذِفَتْ للتخلص من التقاء الساكنين في نحو «سَعَتْ هِنْدُ»، وكان أصله قبل اتصاله بتاء التأنيث الساكنة «سَعَاْتْ»، ونحو: «أَتَى» في قوله -تعالى-: ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء:٨٩].

فكل من «سَعَتْ، وأَتَى»: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين.

الثاني: لاشتغال المحل، سواء كان اشتغاله بحركة الإدغام، نحو: ضَرَبْ بَهَاءُ عمرًا، على لغة من يُدغِم، كما قال -تعالى-: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَتِهِ مِن مَلْمٍ ﴾ [النور: ٤٥]، فقد قرأ أبو عمرو، ويعقوب بإدغام القاف في الكاف « والله خَلَكُلَّ »، كذلك قرئا قولَه -جل

وعلا-: ﴿ وَإِن قِيل لَّكُمُ أَرْجِعُوا فَأَرْجِعُوا ۗ ﴾ [النور:٢٨]، وقولَه -تعالى-: ﴿ قَالَ لِّمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴾ [الشعراء:٢٥]، بإدغام اللام في اللام.

فتقول في إعراب «خَلَق كُلَّ»: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على القاف المحذوفة للإدغام.

وتقول في «قَال لمن، وقِيل لكم»: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على اللام منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض للإدغام.

أو بحركة الروي، كما في قول المَرَّارِ بنِ مُنْقِذٍ:

عَجَبُ خَوْلَةُ إِذْ تُنْكِرُنِي \*\*\* أَمْ رأَتْ خَوْلَةُ شَيْخًا قَدْ كَبُرْ

وتقول في إعراب «كَبُـرُ» فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لحركة الروي.

أو بحركة المناسبة، وذلك يكون في الفعل الماضي المسند إلى واو الجماعة، نحو: «سَجَدُوا، وَضَرَبُوا، وَضَلُوا» كما في قوله -تعالى-: «فَسَجَدُواً إِلَا إِبْلِيسَ » [البقرة:٣٤]، وقوله -تعالى-: « أنظر كَيْفَ ضَرَبُوا لكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا » [الإسراء:٤٨].

وتقول في إعرابها: فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة للواو؛ لأن الواو التي هي حرف مد ولين لا يناسبها إلا أن يكون ما قبلها مضموما، وليس هذا الضم ضمَّ بناء، خلافا لمن زعم ذلك.

#### المُبْهِرُ فِي شرح نظم الآجرومية

وفي الفعل الماضي المسند إلى ضمير التثنية لمذكر؛ نحو: "قَالَا"، كما في قوله - تعالى-: ﴿قَالَا رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ﴾ [الأعراف: ٢٦]، فهذا الفتح لمناسبة الألف على الصحيح، وليس فتح بناء.

وتعرب واو الجماعة وألف الاثنين ضميرا مبنيا على السكون في محل رفع فاعل إن كان الفعل مبنيا للفاعل، ونائب فاعل إن كان مبنيا للمفعول، واسما لكان وأخواتها إن وقعتا اسما لها؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿فَمَا رَبِحَت مِجْنَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [البقرة:١٦].

كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح المقدر، والواو: ضمير مبني على السكون في محل رفع اسم كان، مهتدين: خبرها.

ونحو قوله -تعالى-: ﴿فَأَخُرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ﴾ [البقرة:٣٦].

كان: فعل ماض ناقص، والألف: ضمير مبني على السكون في محل رفع اسم كان، فيه: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان.

## الحالة الثانية: البناء على السكون.

يُبنى على السكون إذا اتصل به ضميرُ رفعٍ متحركُ «تاءُ الفاعل، أو نونُ الإناث، أو نا الفاعلين»؛ فتاء الفاعل كما في الفعل «أَنْعَمْتَ» في قوله -تعالى-: ﴿ مِرَطَ الَّذِينَ الْمَعَلَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة:٧].

وتقول في إعرابه: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل.

ولتاء الفاعل ثلاثة أشكال وثمانية عشرة حالةً:

الشكل الأول: «الضم» ويأتي للدلالة على المتكلم مذكرا كان أو مؤنثا؛ نحو: «قُلْتُ» في قول عيسى -عليه السلام-: ﴿ مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِعِيهَ أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ رَبِّي فِي قول عيسى -الله السلام الله الله الله عنه السلام الخنساء:

إِنِّي تَذَكَّرْتُهُ وَاللَّيلُ مُعْتَكِرٌ \*\*\* فَفِي فُؤَادِيَ صَدْعٌ غَيْرُ مَشْعُوبِ

وللمُخَاطَبَتَين؛ نحو: «أنتما ذهبتُما».

والمُخَاطَبَين، وجماعةِ الذكور المُخَاطَبِين، وجماعةِ الإناث المُخَاطَبَات؛ نحو: «شِئْتُمَا، وشِئْتُمْ، ولُمْتُنَّ، كما في قوله -تعالى-: ﴿وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾ [البقرة:٣٥]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَالَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَالَالَالَالَالَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الشكل الثاني: الفتح، وتأتي حينئذ للدلالة على المُخَاطَبِ، نحو: «عَلِمْتَ»، كما في قوله -تعالى-: ﴿ قَالُوا لَقَدُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَلِنَّكَ لَنَعَكُمُ مَا نُرِيدُ ﴾ [هود:٧٩].

الشكل الثالث: الكسر، وتأتي عليه للدلالة على المُخَاطَبَةِ؛ نحو: «خِفْتِ» كما في قوله -تعالى-: ﴿فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِ ٱلْيَرِّ ﴾ [القصص:٧].

فهذه ثلاثة أشكال لتاء الفاعل، وسِتُ حالات، إضافةً إلى ست أخر مع المبني للمفعول، وست مع اسمِ كان، فتصير الحالات «ثمانية عشرة»، وهي: "ذَهَبْتُ، ذَهَبْتُ، ضُرِبْتَ، ضُرِبْتُ، كُنْتَ، كُنْتَ، كُنْتَ، كُنْتَ، كُنْتَ، كُنْتَ، كُنْتَ، كُنْتَ، كُنْتَ، كُنْتَمَا، كُنْتُمْ، كُنْتُمْ، كُنْتُنَ".

ونونُ الإناث كما في «رَأَيْنَهُ، وأَكْبَرْنَهُ، وَقَطَعْنَ، وَقُلْنَ»، من قوله -تعالى-: ﴿فَلَمَا رَأَيْنَهُ وَقُطَعْنَ، وَقُلْنَ»، من قوله -تعالى-: ﴿فَلَمَا رَأَيْنَهُ وَقُلْغَنَ أَيْدِيَهُنَ وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ ﴾ [يوسف:٣١].

وَنَا الفاعلين كما في «قَتَلْنَا»، نحو: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَكُمْ ﴾ [النساء:١٥٧].

 فِيهِ ﴾ [البقرة:٢٦٧]، وفي الحديث الضعيف: " أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟ "، وقولِ عمر -رضي الله عنه-: «لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا .... » أخرجه البخاري.

و «كُنَّا، وكُنَّ» في قوله - تعالى -: ﴿ لَوَذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَابًا ذَالِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾ [ق:٣]، وقوله: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْجَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ ﴾ [البقرة:٢١٨].

وربما كان السكون مقدرا في الفعل الماضي المضاعف المسند إلى ضمير الرفع، فبعض العرب وهم نَاسٌ من بكر بن وائل يُدغمون في مِثل هذا، فيقولون: «مَدَّتُ، ومَدَّنَ»، حملًا له على أصل الإدغام، فلما أدخلوا النون والتاء تركوا اللفظ على ما كان عليه قبل دخولهما، واللغة المشهورة = عدم الإدغام؛ نحو: «مَدَدْتُ، ومَدَدْتِ، ومَدَدْتَ، ومَدَدْتَ، ومَدَدْتَ، ومَدَدْتَ،

وعلى القول المرجوح - وهو القول ببنائها على الفتح المقدر - يقال في إعرابه: فعل ماضٍ مبنيًّ على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغالُ المحل بالسكون العارض لتوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لتمييز الفاعل من المفعول؛ نحو: «أَكْرَمَنَا وَأَكْرَمُنَا ثَم حُمِلَت تاء الفاعل ونونُ الإناث على نا الفاعلين، وهذا قول ضعيف متكلف، لأنه لو كان صحيحا لكان يلزم القولُ ببنائه على الفتح المقدر أيضا مع نونِ الإناث، ومَنْ قال بهذا القول لا يقول بذلك، بل يجعل السكون ظاهرا فيه، فدل ذكرتُه، والله أعلى.

ولقائل أنْ يقول: هل تدخل نون التوكيد على الفعل الماضي؟

## المُبْهِرُ فِي شرح نظم الآجرومية

الجواب: لا تدخل على ماضي اللفظ والزمن، بل تدخل على ماضي اللفظ سماعا؛ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره، وفيه أن النبي قال عن الدجال: "فَإِمَّا أَدْرَكَنَّ" بمعنى "يدركن"، نزل الماضي منزلة المستقبل لتحقق وقوعه، فجاز حينئذ أن يُؤكد بالنون، وقال الشاعر:

دَامَنَّ سَعْدُكِ إِنْ رَحِمْتَ مُتَيَّمًا \*\*\* لَوْلَاكَ لَمْ يَكُ لِلصَّبَابَةِ جَانِحًا

## ثانيا: الفعل الأمر

الأمر في اللغة: له معان متعددة، منها أن يكون ضد النهي.

واصطلاحا: كلمة دلت على طلب حصول الحدث في زمن الاستقبال وتقبل نون التوكيد، فإذا لم تقبل نون التوكيد كانت اسم فعل أمر كـ "صه".

وللأمر علامتان: دلالته على الطلب، وقبوله ياء المخاطبة المؤنثة.

وأحوالُ بنائه أربعةُ: «البناءُ على السكون، وعلى حذف حرف العلة، وعلى حذف النون، وعلى الفتح».

## الحالة الأولى: البناء على السكون.

يبنى على السكون إذا كان صحيحَ الآخر، ولم يتصلْ به ضميرُ رفع ساكن، ولا نونُ التوكيدِ؛ كالأفعال: «قُمْ، أَنْذِرْ، كَبِّرْ، طَهِّرْ، أَهْجُرْ، إصْبِرْ» كما في قوله -

تعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۞ قُرْ فَأَنْذِرْ ۞ وَرَبُّكَ فَكَيْرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِرٌ ۞ وَالرُّجْزَ فَأَهْجُرُ ۞

## وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُورُ اللَّهِ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرُ اللَّهُ [المدَّثر].

فهذه كلُّها أفعالُ أمرٍ مبنيةٌ على السكون الظاهر، والفاعل معها مستتر وجوبا.

ثم هذا السكون قد يكون مقدرا للتخلص من التقاء الساكنين؛ نحو: "قُمِ الليل، وقُلِ الحقّ) وما أشبه ذلك، فَقُلِ: فعلُ أمرٍ مبنيٌّ على السكون المقدرِ منع من ظهوره اشتغالُ المحلِّ بحركة التخلص من التقاءِ الساكنين، سواء تحرك بالكسر، أو بالضم، أو بالفتح.

كذلك يُقدر السكونُ للتخلص من التقاء الساكنين في فعل الأمر المضاعف؛ نحو: شُدَّ الحبل، فشُدَّ ههنا: فعلُ أمرٍ لأنه من باب «فَعَلَ يَفْعُلُ» وهو مبني على السكون المقدر منع من ظهوره اشتغالُ المحلِّ بحركة التخلص من التقاء الساكنين، سواء حُرِّكَ بالفتح طلبا للخفة، أو بالكسر «شُدِّ» على أصل التخلص، أو بالضم، فإذا حركتَ بالضم قلتَ فيه: "شُدُّ" ويكون حينئذ مبنيا على السكون المقدر منع من ظهوره اشتغالُ المحلِّ بحركة الإتباع.

و "شُدَّ" قد يكون ماضيا مبنيا للمفعول، أصله «شُدِدَ».

كذلك يكون السكون مقدرا لاشتغال المحل، سواء كان مشتغلا بالإدغام في نحو: «يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا»، بإدغام الباء في الميم على قراءة مَنْ قَرَأَ بالإدغام؛ إذ تُقرأ "ارْكَمَّعَنَا"، حينئذ يكون الإعراب مقدرا على الحرف، فنقول في إعراب ارْكَبْ: فعلُ أمر مبنيُّ على السكون المقدر على الباء المحذوفة للإدغام.

## أو بحركة الروي؛ كما قال امرؤ القيس:

فَطَالَ تَنَادِينَا وَعَقْدُ عِذَارِهِ \*\*\* وَقَالَ صِحَابِي قَدْ شَأَوْنَكَ فَاطْلُبِ وَيُروى: "فَكَانَ تَنادِينَا وعَقْدَ عِذَارِهِ"، والشاهد: "فَاطْلُبِ": فعل أمر مبني على السكون المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالكسر العارض للروي.

كذلك يُبنى على السكون إذا اتصلت به نون الإناث، نحو: «أقمن، وآتين، وأتين، وأطعن» في قوله -تعالى-: ﴿وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينِ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [الأحزاب:٣٣].

#### المُبْهِرُ فِي شرِح نظم الآجرومية

وتعرب نون الإناث: ضميرا مبنيا على الفتح في محل رفع فاعل، أو اسما لكان وأخواتها في نحو: «كُنَّ عَفِيفَاتٍ».

فإن قال قائل: الفعلُ الأمرُ مبنيُّ على السكون أصالةً، فهل نقول في إعرابه إذا اتصلت به نونُ الإناث مبني على السكون، أو مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث؟

قلتُ: سكونُهُ مع نون الإناث ليس هو نفسَ السكون الذي كان فيه قبلَ دُخولِ نونِ الإناث، دليل ذلك أنها إذا دخلت على الفعلِ الماضي أو المضارع بُنِيَا معها على السكون أيضا، فعُلِمَ أن الأمرَ مثلُهُمَا، وقال بعضهم: بل هو نفس السكون.

والذي يترتب على هذا الخلاف، أننا لو قلنا: بني الفعلُ لكان يلزم أن نعلل فنقول: "بُنِيَ على السكون" دون "بُنِيَ على السكون لاتصاله بنون الإناث"، وعلى الثاني نقول: "بُنِيَ على السكون" دون تعليل، فالخلاف فيه لفظى.

#### الحالة الثانية: البناء على حذف حرف العلة.

يبنى على حذف حرفِ العلة إذا كان معتلا، سواء كان معتلا بالألف، أو بالواو، أو بالواو، أو بالواو، أو بالياء؛ نحو: «إِنْهَ، وادْعُ، وَاْتِ» كما في قوله -تعالى-: ﴿ يَنْبُنَى اَقِيرِ الصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ وَاللّهَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ [لقمان:١٧]، وقوله -تعالى-: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْمُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةُ ﴾ [النحل:١٥٥]، وقوله -تعالى-: ﴿ قَالَ إِبْرَهِمُ مَا إِنَ اللّهُ يَأْقِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمُشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهُتَ اللّذِي كَفَرَ ﴾ [البقرة:٢٥٨].

وتقول في إعرابها: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة؛ لأن مضارعه مجزوم بحذف حرف العلة، وقد كان أصلها قبل الحذف «إنْهَي، وادعو، واتي».

## الحالة الثالثة: البناء على حذف النون.

ويُبنى على حذف النون إذا اتصل به ضميرُ رفع ساكنُ وهو «ألفُ الاثنين، وواوُ الجماعة، وياءُ المخاطبة المؤنثة».

فألف الاثنين نحو: «اذهبا» في قوله -تعالى-: ﴿ أَذْهَبَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ ﴾ [طه:٤٦]. وواو الجماعة نحو: «ارجعوا» في قوله -تعالى-: ﴿ ارجعوا اليكُمُ ﴾ [يوسف:٨١]. وياء المخاطبة نحو: «اقنتي، واسجدي، واركعي» في قوله -تعالى-: ﴿ يَكَرَّيكُمُ اَقْنُقِى لَمُ الرَّكِي وَأَسْجُدِي وَأَرْكِي ).

وتقول في إعرابه: فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأمثلة الخمسة التي تجزم بحذف النون، وضمير الرفع: مبني على السكون في محل رفع فاعل، أو في محل رفع اسم كان في نحو: "كونوا قوامين لله".

وقد كان أصلُهَا قبل الحذف: «اذهبان، وارجعونَ، واقنتينَ، واسجدينَ، واركعين».

#### الحالة الرابعة: البناء على الفتح.

وهذا يكون إذا اتصل به نونُ التوكيد بنوعيها الخفيفةِ والثقيلةِ؛ نحو: «اضْرِبَنْ، واضرِبَنْ».

## فإن قلتَ: لماذا لم يؤكد الفعل الأمرُ بنون التوكيد بنوعيها في القرءان؟

قلت: أولا: الفعل الأمر أكد بالنون في بعض القراءات غير المتواترة؛ من ذلك قراءة على بن أبي طالب -رضي الله عنه-، ومسلمة بن محارب لقوله -تعالى-: «فَدَمِّرانِّهمْ تَدْمِيرًا»، وقد حكى أبو عمرو عن على أيضا أنه قرأ: «فَدَمِرْناهم» بكسر الميم مخففة، وحكى عنه أيضا: «فَدَمِّرا بهم» بالباء على وجه الأمر؛ ذكر ذلك ابن جني في "المحتسب" (٢/ ١٢٢)، وقال أيضا:

"الذي رويناه عن أبي حاتم أنه حكاها قراءة غيرَ معزُوَّة إلى أحد «فَدَمِّرانِّهمْ تَدْمِيرًا» " بنون التوكيد الثقيلة، على أنه أمر مؤكد بالنون لموسى وهارون عليهما السلام".

## ثانيا: لماذا لم يُؤكد بالنون في القراءات المتواترة؟

ج: الذي يظهر لي والله أعلم: أنه لم يُؤكد بالنون في المتواتر لأن الأمر يتخلص زمنه للاستقبال وضعا، خلافا لمن زعم أنه يدل على الحال حقيقة وعلى الاستقبال مجازًا، ونون التوكيد تخلص الفعلَ للاستقبال.

أضف إلى ذلك أن الأمريدل بصيغته على طلب الفعل، ونونُ التوكيد تؤكد حصولَ هذا الطلب، فلم نحتج لتوكيده حينئذ؛ إذ الدلالة واحدة، والعرب تؤكد نفسَ الفعل الأمر في البيت الواحد تارة ولا تؤكده أخرى، ألا ترى أن عبد الله بن رواحة -رضي الله عنه- قال:

## فأُنزلنْ سكينةً علينا \*\*\* وثبِّتِ الأقدامَ إن لاقينا

فأكد الفعل «أنزل» في اللفظ ولم يؤكد «ثبت»، ولا يقال: بأنه لم يرد توكيد ثبت، وهذا يدل ذلك على أن توكيده بالنون ليس سوى توكيد في اللفظ!

## والقاعدة في الفعل الأمر:

أنه يُبنى على ما يُجزم به مضارعُهُ؛ فإن كان مضارعُهُ مجزوما بالسكون كان الأمرُ مبنيًا على السكون؛ نحو: «لا تَقُم، وقُمْ» في قوله -تعالى-: ﴿وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِقِهُ ﴾ [التوبة: ٨٤]، وقوله -تعالى- ﴿ قُرْ فَأَنْذِرْ أَنْ ﴾.

وإن كان المضارع مجزوما بحذف حرف العلة كان الأمر مبنيا على حذف حرف العلة؛ نحو: «لا تُصَلِّ، وصَلِّ» في قوله - تعالى -: ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَيْهُم ﴾، وقوله - تعالى -: ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَيْهُم ﴾، وقوله - تعالى -: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِم ﴾ [التوبة: ١٠٣].

ونحو: «لَمْ يَدْعُ، وادْعُ» كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَمَن يَدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَاءَاخَرَ لَا بُرُهُن لَكُم بِهِ وَادْعُ عَلَىٰ وَادْعُ عَلَىٰ وَادْعُ اللَّهِ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بُرُهُن لَكُم بِهِ وَ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ وَعِندَ رَبِّهِ \* ﴾ [المؤمنون:١١٧]، وقوله -تعالى-: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِأَلْمُ كُمَّةٍ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ ﴾ [النحل:١٢٥].

ونحو: «مَنْ يَتَوَلَّ، وَتَوَلَّ» كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفتح:١٧]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَى حِينٍ ﴾ [الصافات:١٧٨].

وإن كان المضارع مجزوما بحذف النون كان الأمر مبنيا على حذف النون؛ نحو:

«لَمْ تَفْعَلُوا، وافْعَلُوا»؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ

وَرَسُولِهِ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٧٩]، ﴿ وَاقْعَلُوا ٱلْحَيْرُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [الحج: ٢٧].

ولا يقال: إنه لم يُبنَ على يُجزم به مضارعُهُ إذا دخلت على مضارِعِهِ نونُ الإناث؛ كالفعل «يَضْرِبْنَ» أو نونُ التوكيد كالفعل «يَضْرِبَنَّ»؛ لأنه هذه الحالةَ يُبنَى فيها جميعُ الأفعال على السكون والفتح، فهي خارجة عن الأصل، ولذلك قلنا: إن الفعلَ الأمر يُبنى على ما يُجزم به مضارعُهُ، فخرج بذلك البناء، خلافا للقيد الذي ذكره بعضُ النحاة وهو زيادة: "إذا لم يكن معربا"، فهذا حشو، لأننا نستغني عنه بكونه مجزوما فلا يرد عليه المبني.

كذلك خرجَ عن هذه القاعدةِ كلُّ فعلِ أمرٍ جامدٍ لا مضارعَ له؛ نحو: «هَاتِ، وَتَعَالَ» على الصحيح.

#### ثالثا: الفعل المضارع

المضارع في اللغة: المُشَابِهُ.

وفي الاصطلاح: كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن الحال وقبلت "لم" أو "السين" أو "سوف"، فإذا لم تقبل واحدة منها كانت اسم فعل مضارع؛ ك "وَيْ" بمعنى: "أتعجّبُ"، أو "أفّ" بمعنى: "أتضجّرُ".

والفعل المضارع يكون مبينا ومعربا.

## أولا: بناء الفعل المضارع.

وحالات بنائه ثلاث:

## الحالة الأولى: البناء على الفتح.

وذلك إذا باشرتْهُ نونُ التوكيدِ، خفيفةً كانت أو ثقيلةً، وقد اجتمعتا في قولِهِ - تعالى -: ﴿ وَلَهِ نَلْمُ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَامِنَ الصَّاعِرِينَ ﴾ [يوسف:٣١].

وتقول في إعراب "يُسْجَنَنَ وَيَكُونَنْ": فعلانِ مُضَارِعَانِ مبنيان على الفتح لاتصالهما بنون التوكيد وهما في محل رفع، ونونُ التوكيد: حرفُ مبنيُّ على الفتح إن كانت ثقيلة، أو على السكون إن كانت خفيفة لا محل له من الإعراب.

لكن قد تكون النونُ مقدرةً؛ كما في قول الشاعر:

لا تُهِينَ الفَقِيرَ عَلَّكَ أَنْ \*\*\* تَرْكَعَ يَومًا والدَّهْرُ قَدْ رَفَعَهْ

أي: لا تُهِينَنْ الفقيرَ، فالتقى ساكنان، نون التوكيد الخَفِيفَةُ واللامُ فحُذِفَتِ النُّونُ، وهو في موضع جزم؛ لأن «لا» ناهيةٌ، أما النون الأولى فهي لام الكلمة.

وقيدناه بمباشرة نون التوكيد له لنحترز بذلك عما لو أُكِّدَ الفعلُ المُسْنَدُ إلى واوِ الجماعة، أو ألفِ الاثنين، أو ياءِ المخاطبة بنون التوكيد الثقيلة، فإنه حينئذ يكون معربا إعرابا مقدرا لوجود فاصلٍ بين نون التوكيد وبين الفعل، سواءً أكان الفاصلُ حقيقيا؛ نحو: «هل تَذْهَبَانِّ، وهل يَذْهَبَانِّ»، أم حكميا؛ نحو: «هل تَذْهَبَنَّ، وهل يَذْهَبَانِّ»، أم حكميا؛ نحو: «هل تَذْهَبِنَّ يا هِنْدُ».

وكان الأصل أن تقول: «هل تَذْهَبُونَ» ثم تُدخل عليه نونَ التوكيدِ الثقيلة فتقول: «هل تذهبُونَنْنَ» حينئذ يلتقي ثلاثُ نونات، الأولى نونُ الرفع وهي نونُ الأمثلة الخمسة، والثانية والثالثة نونَا التوكيد الثقيلة، فإذا حذفنا نونَ التوكيد ضاع المعنى الذي من أجله جِيءَ بها، فحُذِفَتْ نونُ الرفع لكراهة توالي الأمثال، فصار «هل تذهبُونْنَ» فالتقى عندنا ساكنان؛ الواوُ الساكنة والنونُ الأولى من نوني التوكيد، فحذفنا الواوَ للتخلص من التقاء الساكنين، فصار «هل تَذْهَبُنَ»، ومثلُهُ «هل تَذْهَبِنَ» حُذِفَتِ الياءُ للتخلص من التقاء الساكنين، فنُونُ التوكيد إذن غَيْرُ مباشرة، بل فصل بينها وبين الفعل فاصل وهو واو الجماعة، أو ألف الاثنين، أو مباشرة، بل فصل بينها وبين الفعل فاصل وهو واو الجماعة، أو ألف الاثنين، أو ياء المخاطبة المؤنثة، والفاصل ههنا حكمي مقدر؛ لأن المحذوفَ لعلة تصريفية كالثابت.

أما نحو: «هَلْ تَذْهَبَانِّ ويَدْهَبَانِّ» فكان الأصل أن تقول: «هَلْ تَذْهَبَانِنْنَ، وهل يَذْهَبَانِنْنَ، وهل يَذْهَبَانِ أيضا، فحُذِفَتْ نونُ الرفع لنفس العلة السابقة، فصار «هَلْ تَذْهَبَانَّ، وهل يَذْهَبَانَّ»، ثم حُركت نونُ التوكيد بالكسر تشبيها لها بنون التثنية، فأصبح «هَلْ تَذْهَبَانِّ ويَذْهَبَانِّ»؛ قال -تعالى-: ﴿لَتُبَلُونَ فَيُ أَمُولِكُمُ

# وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمَعُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَوْتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَوْتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيرًا ﴾ [آل عمران:١٨٦].

ففي هذه الحالة يكون الإعراب مقدرًا؛ قال ابنُ مالك في "الكافية الشافية": وَقَدِّرِ اعْرَابَ الذي أُكِّدَ إِنْ \*\*\* يَصْلُحْ لِنُونِ الرَّفْعِ خَوُ "تَرِينْ"

فنقول في إعرابه: فعلُ مضارع مرفوع ورفعه النون المحذوفة لكراهة توالي الأمثال، وَوَاوُ الجماعة، أو ألفُ الاثنين، أو ياءُ المخاطبة ضميرٌ مبني على السكون في محل رفع فاعل، أو نائب فاعل إن كان الفعل مبنيا للمفعول كالفعل "تُبْلَوُنَّ».

و "تُبْلُونَ" أصله قبل التوكيد: "تُبْلُووْنَ" كـ "تُنْصَرُونَ"؛ بواوين؛ الأولى لام الفعل، والثانية واو الجماعة، فإما أن تقول: اسْتُثْقِلَتِ الضمة على لام الفعل؛ فحُذِفَت، أو تقول: تحركت وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألفا، وعلى التقديرين يلتقى ساكنان؛ الواوان على التقدير الأول، والألف والواو على التقدير الثاني، فحذف أول الساكنين، فصار: "تُبْلُونَنَ" بوزن "تُفْعَوْنَ"، ثم أُكِّدَ الفعل بالثقيلة فصار: "تُبْلُونَنْ فالتقى ساكنان نوناتٍ، فحُذِفَتْ نونُ الرفع لتوالي ثلاث نونات، فصار "تُبْلُونْنَ" فالتقى ساكنان واو الجمع ونونُ التوكيد الأولى الساكنة، وتَعَذَّرَ حَذْفُ إحديهما؛ فحُرِّكتِ الواو بحركة تجانسها وهي الضمة، ولم تُحْدَفِ الواوُ لعدم وجودٍ ما يدلُ عليها، ولم تُحَرَّكِ الواو النونُ محافظةً على الأصل، ولم تَنْقَلِبِ الواوُ ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها لأن الضمة عارضة.

أو قل للتيسير: أصله «تُبْلَوُوْنَنْنَ»؛ فالتقى ثلاثُ نونات، نونُ الرفع ونونا التوكيد، فحُذِفَتْ نونُ الرفع لكراهة توالي الأمثال «تُبْلَوُوْنْنَ»، فالتقى ساكنان الواوُ الثانية والنونُ فحُذِفَتِ الواوُ للتخلص من التقاء الساكنين، فصار «تُبْلَوُنَّ».

## الحالة الثانية: البناء على السكون.

وذلك يكون إذا اتصلت به نون الإناث؛ نحو: «يُبَايِعْنَك، ولا يُشْرِكْن، ولا يَسْرِقْن، ولا يَشْرِكْن، ولا يَسْرِقْن، ولا يَوْله -تعالى-: ﴿يَكَأَيُّهُا لَيَسْرِقْنَ، ولا يَوْله -تعالى-: ﴿يَكَأَيُّهُا لَنَيْ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَا يُشْرِكْنَ بِاللّهِ شَيْتًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَقْنُلْنَ النّبِي إِذَا جَآءَكَ المُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لا يُشْرِكْنَ بِاللّهِ شَيْتًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَقْنُلُن وَلا يَقْنُلُن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

ونحو: «تَخْضَعْنَ» في قوله -تعالى-: ﴿ يَنِسَلَهُ ٱلنَّبِيِّ لَسَّتُنَّ كَأَمَدِ مِّنَ ٱلنِّسَلَهِ ۚ إِنِ
التَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب:٣١].

## الحالة الثالثة: أن يقع موقع الفعل الأمر.

حينئذ يبنى على ما يجزم به، نحو: «قُلْ لِزَيْدٍ يَضْرِبْ عمرًا، ويَدْعُ عمرًا»، فوقع كل من «يَضْرِبْ، ويَدْعُ» وادْعُ»؛ وكالفعلين «يقولوا، ويغفروا، ويقيموا، وينفقوا» في قوله -تعالى-: ﴿ وَقُل لِمِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الإسراء:٥٣].

وقوله -تعالى-: ﴿قُل لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ ﴾ [الجاثية:١٤]، وقوله -تعالى-: ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾

أي: "قولوا التي هي أحسن، واغفروا للذين لا يرجون أيام الله، وأقيموا الصلاة، وأنفقوا" فقد وقع كل من «يقولوا ويغفروا، ويقيموا، وينفقوا» موقع «قولوا، واغفروا، وأقيموا، وينفقوا»، ولذلك قد يُؤتى بالأمر على أصله ويُترك المضارع؛ كما في قوله - تعالى-: ﴿ وَقُل لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴾ [هود:١٢١]. وليس معناه الجزاء، فهذا مبني على الصحيح.

ولقائل أنْ يقول: لماذا بُنِيَت جميع الأفعالُ مع نون التوكيد على الفتح، ومع نون الإناث على السكون؟

قلتُ: بُنِيَتْ على الفتح مع نونِ التوكيد لأن نونَ التوكيدِ ساكنةً إن كانت خفيفةً، وإن كانت ثقيلةً فالأولى منهما أيضا ساكنة، فلو سُكِّنَ آخرُ الفعلِ لالتقى ساكنان، فتحرك آخره بالفتح وبُنِيَ عليه لأنَّ الفتحَ أخفُّ الحركات، ولم يتحرك بالكسر ولا بالضم لأن الضمَّ والكسرَ لا يدخلانِ الفعلَ أصالةً، غيرَ أنَّ الصحيحَ أنَّ الفتحَ أصلُ في بناء الأفعال، كما أن السكونَ أصلُ في بناء الأسماء، وما جاء على الأصل لا يُسْأَلُ عنه.

## المُبْهِرُ فِي شرح نظم الآجرومية

وأما مع نون الإناث فبُنِيَتْ على السكون لأنها متحركة، فلو تحرك آخرُ الفعل لتوالى أربعُ متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، فَسُكِّنَ آخرُهُ لذلك، وهو سكون بناء.

أو يُقال: بُنيت على السكون حملًا له على الماضي، مثلا نحوُ «يَسْجُدْنَ» بُنِيَ على السكون حملًا له على الماضي «سَجَدْنَ»، لأن المضارع مشتق من الماضي بزيادة حرفٍ من حروف أنيث.

#### ثانيا: إعراب الفعل المضارع.

الفعل المضارع يكون معربا إذا لم يتصل به نون التوكيد، ولا نون الإناث، ولا وقع موقع الفعل الأمر.

وحالات إعرابه ثلاث، هي: «الرفع، والنصب، والجزم»، ذلك أن العوامل الداخلة عليه ثلاثة:

الأول: التجرد، وذلك على القول الصحيح المختار وهو قول الأخفش والفراء، وهو عامل معنوي، فيكون الفعل حينئذ مرفوعا لتجرده عن الناصب والجازم.

والثاني: عامل النصب، ويكون حينئذ منصوبا.

والثالث: عامل الجزم، ويكون حينئذ مجزوما.

## الحالة الأولى: رفع الفعل المضارع

وإما بحركة مقدرة للثقل إن كان معتلا بالياء أو بالواو؛ كالأفعال: «تؤتي، ويدعو، ويهدي، وتُخْفِي»، كما في قوله -تعالى-: «تُؤتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ ﴾، وقوله -تعالى-: «وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴾ [يونس:٢٥]، وقوله -تعالى-: «وَتُغْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللّهُ مُبْدِيدٍ ﴾ [الأحزاب:٣٧].

#### المُبْهِرُ فِي شرح نظم الآجرومية

أو للتعذر إن كان معتلا بالألف؛ كـ «تَخْشَى»، في قوله -تعالى-: ﴿لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ﴾ [طه:٧٧].

وتُقدر فيه النون في حالة الرفع على لغة من حذفها لغير ناصب ولا جازم، كما في الحديث: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجُنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَكُابُوا»، أي: لا تدخلون ولا تؤمنون؛ لأن «لا» نافية، وهي لا تعمل في الفعل شيئا.

حينئذ تقول في إعرابه: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المقدرة.

كذلك يُقدر فيه الرفع للإدغام؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ [النور:٦٤]، قرأ أبو عمرو: «قد يَعْلَمًا».

فتقول في إعرابه: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الميم منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض للإدغام.

وهذا معنى قوله:

وَحُكْمُهُ الرَّفْعُ إِذَا يُجَرَّدُ \*\*\* مِنْ نَاصِبِ وَجَازِمٍ كَ «تَسْعَدُ»

# بَابُ نَوَاصِبِ الْمُضَارع

٤٢. وَذَصْ بُهُ, بِ أَنْ، وَلَنْ، إِذَنْ، \*\*\* وَلَامٍ كَ فَيْ الْامِ الجُودِ يَا أُخَيْ دِ لَامِ الجُودِ يَا أُخَيْ دَرَقْتَ اللَّهُ طُفَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الللْمُولِلْ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُعُلِمُ

أي: هذا مدخل ندخل منه إلى بيانِ نواصب الفعل المضارع.

وقوله: «نواصب المضارع» هي الحالة الثانية للفعل المضارع المعرب، ونَوُاصِبُ: جمع قياسي لناصب، وقيل: جمع ناصبة، وناصب: اسم فاعل من «نَصَبَ يَنْصِبُ نَصْبًا»، والنَّصْبُ في اللغة له معان: منها الارتفاع، وانتصب الشيء إذا ارتفع.

والنواصب عشرة عند الكوفيين، وأربعة عند البصريين، وقد اختار المؤلف مذهب الكوفيين كما فعل ابن آجروم.

فإذا دخل ناصب من هذه النواصب على الفعل المضارع فإنه يكون منصوبا بها، وعلامة نصبه إما الفتحة، ظاهرة كانت أو مقدرة، وإما حذف النون إذا كان من الأمثلة الخمسة.

## الناصب الأول: "أَنْ" المصدرية.

بنون مخففة؛ لأن المثقلة من نواصب الاسم، و "أنْ " هي أم الباب لاختصاصها ببعض الخصائص، منها أنها تعمل ظاهرة ومضمرة، ولذلك قدمها، وهو حرف مصدر واستقبال ونصب، كما عمل النصب في الأفعال "يقولَ، ويأتي، وتأتي، ومعفو، وتصوموا» في قوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا آَمُرُهُو إِذَا آَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُو كُن فَيَكُونُ ﴾ [يس:٨٨]، وقوله -تعالى-: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِآيةٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ فيكُونُ ﴾ [يس:٨٨]، وقوله -تعالى-: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِآيةٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ [البقرة:٣٧]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَمَا يَنْ اللّهُ اللّهُ المُلتَهِكُهُ أَوْ يَأْتِي رَبِّكَ أَوْ يَأْتُونَ إِلّا أَن تَأْتِيكُمُ ٱلْمُلتَهِكُمُ أَوْ يَأْتِي رَبِّكَ أَنْ يَعْفُونَ اللّهُ مَنْ مَنْ وَقُولُهُ مَا المُنْ يَعْفُونَ مَا كُونَ يَشْومُواْ خَيْرٌ لَكُونَ اللّهُ وَيَأْتُونَ اللّهُ وَيَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَيَالًا وَاللّهُ وَيَعْمُونَ اللّهُ وَيَعْمُونَ اللّهُ وَيَعْمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وتُقدر فيه الفتحة للتعذر إن كان معتلا بالألف؛ كالفعل «تخشى» في قوله - تعالى-: ﴿ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَهُ ﴾.

وربما قُدِّرَتِ الفتحةُ أيضا على المعتل بالواو والياء تشبيها لِهُمَا بالمعتل بالألف، وهي لغة بعضِ العرب؛ كما في قول عامر بن الطُّفيل:

فَمَا سَوَّدَتْنِي عَامِرٌ عَنْ وِرَاثَةٍ \*\*\* أَبَى اللهُ أَنْ أَسْمُوْ بِأُمِّ وَلَا أَبِ

#### وقولِ الشاعر:

مَا أَقْدَرَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِي عَلَى شَحَطٍ \*\*\* مَنْ دَارُهُ الْحُزْنُ مِمَّنْ دَارُهُ صُولُ

وبها قرأ بعضُهم الفعلَ «يعفوْ» من قوله -تعالى-: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوْ الَّذِي بِيعِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة:٢٧٣]، بإسكان الواو.

## مسائل في "أن" المصدرية.

الأولى: لها مع الفعل المضارع لها أحوال إعرابية:

الأول: في موضع رفع على الابتداء؛ كما في "وأن تصوموا خير لكم".

الثاني: في موضع رفع فاعل؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحديد:١٦]، أي: "خشوعُ".

الثالث: في موضع نصب مفعول به؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾ [الكهف: ٧٩]، أي: "عيبَها".

الرابع: في موضع جر؛ كما في نحو: ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ ﴾ [البقرة: ٢٧٣]، أي: من قبل إنه المالية ا

وأن المصدرية تعمل النصب في المضارع وجوبا على لغة أكثر العرب، وربما أَهْمَلَها بعضُ العرب جوازا حملا لها على "ما" المصدرية، كما قرأ مجاهد قوله -تعالى : ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: ٣٣] برفع "يتم"، وليس هو "يتمون" من الأمثلة الخمسة، ثم حُذفت النون للناصب، والواو للتخلص، فهذا قول متكلف، وقد أنشد السيرافي قول الشاعر:

أَنْ تَقْرَآنِ عَلَى أَسْمَاءَ وَيُحَكُمَا \*\*\* مِنِّي السلامَ وألَّا تُعْلِمَا أَحَدَا فأهمل الأولى وأعمل الثانية.

#### وقال الآخر:

أَنْ تَهْبِطِينَ بِلَادَ قَوْمٍ \*\*\* يَرْتَعُونَ مِنَ الطَّلَاحِ وَقَالَ كُثَيِّـرُ عزة:

وَنَحْنُ مَنَعْنَا بَيْنَ مُرِّ ورَابِعٍ \*\*\* مِنَ النَّاسِ أَنْ يُغْزَى وَأَنْ يُتَكَنَّفُ ويُرْوَى "إذ نُغْزَى وإذ نُتَكَنَّفُ" وهذا أجود.

#### وقال الآخر:

أَبَيْنَا وَيَأْبَى النَّاسُ أَنْ يَشْتَرُونَهَا \*\*\* وَمَنْ يَشْتَرِي ذَا عِلَّةٍ بِصَحِيج وَقَال حاتمُ الطائي:

وَإِنَّي لَأَخْتَارُ القَوَا طَاوِيَ الْحَشَا \*\*\* مُحَاذَرَةً مِنْ أَنْ يُقَالُ: لَئِيمُ روي بنصب "يقال" ورفعه.

وليست هي المخففة من الثقيلة كما زعم الكوفيون، وأبو عليِّ الفارسي، قال ابن مالك:

وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ "أَنْ" حَمْلًا عَلَى \*\*\* "مَا" أَخْتِهَا حَيْثُ اسْتَحَقَّتْ عَمَلًا

الثانية: إذا دخلت "أن" المصدرية على الفعل الماضي، أو الأمر فإنهما يُنصبان محلا.

الثالثة: إذا وقعت "أن" بعد فعل من أفعال اليقين؛ نحو: "علم، وحسب، وظن" فإن المضارع بعدها يكون مرفوعا، ويلزم أن يُفصل بينها وبينه بحرف تنفيس؛

## المُبْهِرُ فِي شرح نظم الآجرومية

نحو قوله -تعالى-: ﴿ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مِّرْضَىٰ ﴾ [المزَّمل:٢٠]، أو بـ "لو" نحو قوله -تعالى- : ﴿ أَفَلَمْ يَايْضِ اللَّذِينَ عَامَنُوا أَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [الرعد:٣١]، أو بنفي؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمُ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ﴾ [طه:٨٩].

الناصب الثاني: "لَنْ".

وهي حرف نصب ونفي واستقبال، أي: تنصب المضارع وتنفي الحدث الذي يدل عليه في زمن الاستقبال بعد أن كان للحال، وكذا جميع نواصب المضارع تخلصه للاستقبال، وقد عملت "لن" النصب في الأفعال: «يَدْخُلَ، تَغْنِيَ، نَدْعُو، يَضُرُّوا» في قوله -تعالى-: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجُنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ﴾ يَضُرُّوا» في قوله -تعالى-: ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجُنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ﴾ [البقرة:١١١]، وقوله -تعالى-: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئًا ﴾ [آل عمران:١١]، وقوله -تعالى-: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللّهَ شَيْئًا ﴾ [آل عمران: ١٧].

ولا يلزم أن يكون نفيها مؤبدًا، خلافا للبدعة التي ابتدعها الزمخشري لينصر بها بدعة المعتزلة الكفرية، وهي أن الله لا يُرى في الآخرة، وهم بذلك مكذبون لنصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف من أن الله يُرى في الآخرة؛ من ذلك قوله -تعالى-: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ [القيامة:٢٦، ٣٣].

وقول النبي ﷺ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ» متفق عليه.

وللفعل المضارع معها حالتان:

الأولى: أن يكون منفيا في المستقبل إلى غاية ينتهي إليها؛ نحو: ﴿ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عِنكِمِهِ الله عَالَيْهُ وَهِي رَجُوعَ عَلَيْهِ عَكِمِهِ الله عَالَيْهُ وَهِي رَجُوعَ عَلَيْهِ عَكِمِهِ الله عَالَيْهُ وَهِي رَجُوعَ مُوسى.

الثانية: أن يكون منفيا إلى غير غاية؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا ﴾ [الحج: ٧٣]، فإن نفي خلق الذباب مستمر أبدًا؛ ليس لاقتضاء "لن" ذلك، بل لأمر خارجي وهو أن خلقهم الذبابَ محال، وانتفاءُ المحال مؤبد.

الناصب الثالث: "إذن".

وهي ناصبة بنفسها على الصحيح، وليس بأن مضمرة، وهي اسم على الصحيح، وفاقا للكوفيين، وليست حرفا كما قال البصريون، فأصلها "إِذَا" الظرفية، أو "إِذْ"، ثم لحقها التنوين، وكان الأصل أن تقول: " إِذَا فَعَلْتَ كذا فعلتُ كذا"، أو إذا قيل لك: سآتيك غدا" تقول: "إذن أكرمَك" أي: إَذْ تأتيني أكرمُك"، ثم حُذف ما يُضاف إليه، وعُوِّضَ منه التنوين، وحركت الذال بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين، ولم تُحُرك بالكسر حتى لا تلتبس بـ "إِذٍ"، أو بقيت على أصلها إن كان أصلها "إذا".

فالصحيح أنها اسم جواب وجزاء.

والمراد بأنها اسم جواب: أن تقع في كلام يُجاب به عن كلام آخر، سواء كان هذا الكلام ملفوظا به أو مقدرًا، وسواء وقعت في صدره، أو في حشوه، أو في آخره. والمراد بأنها اسم جزاء: أن يكون الكلام معها متضمنا لمضمون كلام آخر. وقد اجتمع الجواب والجزاء في قولك: "إذن أكرمَك" ردا على من قال لك: "سأزورك في الصباح". فقد أَجَبْتَه بها وجعلتَ إكرامَك جَزَاءً له على إِتْيَانه.

وقد تكون اسم جواب فقط إذا كان المضارع معها دالا على الحال؛ نحو قولك: "إذن أحسبُكَ صادقا" جوابا لمن قال لك: "أحبك في الله".

وتعمل "إذن" النصبَ في المضارع بخمسة شروط، اجتمعت في قولك: "إذن أكرمَكَ" ردا على من قال لك: "سأزورك في الصباح".

الشرط الأول: أن تكون مصدرة، فإذا تأخرت أُلْغِيَ عملُها بغير خلاف أعلمه؛ نحو: «أكرمُكَ إذن».

وإذا توسطت بحيث يكون ما بعدها مفتقرا لما قبلها، كما لو توسطت بين المبتدإ وخبره، أو بين القسم وجوابه، أو بين الشرط وجزائه، فإنه حينئذ يُلغى عملها أيضا؛ كما في قول كثَيِّر:

لَئِنْ عَادَ لِي عَبْدُ العَزيزِ بِمِثْلِهَا \*\*\* وأَمْكَنَنِي مِنْهَا إِذَنْ لَا أُقِيلُهَا

والنصب بها حينئذ شاذ أو ضرورة؛ كما في قول الشاعر:

لَا تَتْرُكِّنِّي فِيهِمُ شَطِيرًا \*\*\* إِنِّي إِذَنْ أَهْلِكَ أَوْ أَطِيْرَا

فنصب "أهلِكَ" بـ "إذن"، ولم يجعله خَبَر "إنَّ" ونصب "أطيرَ" بالعطف عليه.

وقد أجاز ذلك بعض الكوفيين في سعة الكلام، لكن أجاب البصريون بأنه يجوز أن يكون خبر "إنَّ" محذوفًا، و "إذن" واقعة في صدر الكلام، ولذلك عملت، كما يجوز أن يكون ذلك ضرورة، وأقله أنْ يكون شاذا لا يُقعد له.

فإن سُبِقَتْ بواو العطف أو فائه فالغالب في المضارع بعدها الرفع، وبه قرأ السبعة، ويجوز النصب على قلة كما اختاره غير واحد من النحاة، وبه قرئ في غير المتواتر قولُه -تعالى-: ﴿ وَإِذَنْ لا يَلْبَثُوا خِلَافَكَ إِلّا قَلِيلًا ﴾، وقولُه -تعالى-: ﴿ فَإِذًا لَا يُؤْتُوا ﴾ بحذف النون منهما للناصب.

الشرط الثاني: أن يكون الفعل معها دالا على الاستقبال، فإذا دل على الحال رُفِع؛ كما لو قال لك قائل: "أحبك في الله" فقلتَ له: "إذن أحسبُكَ صادقا".

الشرط الثالث: ألا يُفصل بينها وبين الفعل فاصل إلا "لا" النافية أو القسم. أما مع "لا" النافية فنحو: "إذن لا أكرمَكَ"، فكما أنه لم يُعتدَّ بها فاصلةً في "أنْ" فكذلك في "إذن".

وأما مع القسم؛ فلأن "إذن" للأفعال بمنزلة "أرى" للأسماء، فكما جاز الفصل بالقسم في "أرى" في نحو: "إذن والله أكرمَكَ"؛ كما قال حسان بن ثابت:

إِذَنْ وَاللَّهِ نَرْمِيَهُمْ بِحَرْبٍ \*\*\* تُشِيبُ الطِّفْلَ من قَبْلِ المَشِيبِ

فإن فُصِلَ بينهما بغير "لا" النافية، أو القسم أُلْغِيَ عملها، ولا يجوز الفصل بينهما بالظرف كما قال ابن عصفور؛ نحو: "إذن غدا أكرمك"، أو الدعاء؛ نحو: "إذن غفر الله لك أكرمَك"، أو النداء؛ نحو: "إذن يا زيدُ أكرمَك" كما قال ابن بَابْشَاذ، فهذا كله مما ليس مسموعا، ولا يُقاس شيء منه على القسم.

كذلك لا يجوز الفصل بينهما بمعمول الفعل؛ نحو: "إذن في الدار أكرمَك"، خلافا للكسائي، والفراء، والاختيار عند الكسائي النصب، وعند هشام الرفع. كذلك تكون " إذن " ملغاةً إذا تقدم معمولُ الفعل عليها؛ نحو: "زيدًا إذن أُكْرِمُ"، خلافا للكسائي؛ إذ أجاز الوجهين، ولا دليل من السماع على ذلك.

الشرط الرابع: أَن تكون جَوَابا لـ "إن"، أو "لو" أو في تقدير الجواب، أي: "فإنّي أكرمُك"، أو: "لو أتيتني أكرمتك".

الشرط الخامس: ألا يكون الفعل بعدها مرتبطا بما قبلها؛ نحو قولك: "أنا أكرمُك" ردا على من قال لك: "سآتيك في الصباح"، فالفعل ههنا مرتبط بالمبتدا، فالوجه حينئذ الرفع، كذلك في نحو: "إَنْ تَزُرْنِي إِذَنْ أَزُرْكَ"، فالوجه الجزم؛ لأنه جواب شرط إن الشرطية، أما "إذن" فملغاة لارتباط الفعل بعدها بما قبلها.

واعلم أن النصب بإذن مع استيفاء تلك الشروط واجب على لغة أكثر العرب، وحكى يونس عن بعض العرب الفصحاء إلغاء "إذن" ما استيفاء شروط عملها؛ كقولهم: "إذَنْ أفعلُ ذَلِك" وهذه لغة نادرة، وعدم عملها هو الموافق للقياس؛ لأن "إذن" غير مختصة بالفعل المضارع، بل تدخل على الماضي والأمر، بل تدخل على الاسم، وهما واحد على الصحيح؛ نحو: "إذن لأكرمتك، وإذن أكرمه "، وإذا قلنا: هي حرف، فالأصل في الحرف غير المختص ألا يعمل، إلا أن السماع أقوى من القياس، غير أنها اسم فلا تنس.

مسائل تتعلق بـ "إذن".

الأولى: في الوقف عليها.

إذا وقفت على "إذن" في القرءان الكريم فإنك تقف عليها بالألف المبدلة من النون تَشْبِيها لَهَا بالوقوف على المنصوب، وإذا وقفت عليها في غير القرءان جاز الوقوف عليها بالألف، أو الوقوف عليها بالنون، تشبيها لها بـ "أن، ولن، وعن"، وبذلك قال المُبَرَّدُ والمَازِنيُّ.

## الثانية: في إعراب "إذن" والفعل بعدها.

نقول في إعراب: "إذن أُكْرِمَكَ".

إذن: ظرف لما يُستقبل من الزمان متضمن معنى الشرط مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه متعلق بـ "أكرمك" الذي هو جواب شرط مقدر، كأنك قلت: "إن تأتني أكرمك إذن".

أكرمَك: فعل مضارع منصوب بإذن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والكاف: ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به.

وعلى القول بأنها مركبة من "إذ" و" أن" المصدرية، وأنَّ "أنْ" هي الناصبة للفعل يكون الفعل مع "أنْ" في تأويل مصدر في موضع رفع مبتدإ، وخبره محذوف وجوبا، أي: "إكرامك حاصل".

وعلى القول بأنها حرف جواب وجزاء: لا محل لها.

# الثالثة: في كتابتها.

للنحاة في كتابتها على ثلاثة أقوال:

فقال بعضهم: تُكتب بالألف لا غير وقفا ووصلا، وعليه رسم المصحف.

وقال آخرون: تكتب بالنون، وبه قال المبرد وجمهور المتأخرين؛ لأنها بمنزلة "أَنْ، ولَنْ، وعَنْ " ولا يدخل التنوين الحروف.

والثالث: التفصيل، فإن ألغيت كتبت بالألف، لضعفها، وإن عملت كتبت بالنون.

## والصحيح عندي:

أنها اسم، إلا أنها تُكتب في غير الرسم بالنون فرقا بينها وبين "إِذَا" الظرفية، سواء وقفت عليها أو وصلتَ ما بعدها بها، وبه قال ابن عصفور.

الناصب الرابع: "كَـيْ".

وهي حرف مصدري ناصب دال على الاستقبال، تنصب بنفسها، كما عملت النصبَ في الفعل «تَقَرَّ» في قوله -تعالى-: ﴿فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَىٰ نَقَرَّ عَيْنُهَا ﴾ [طه:٤٠]، وقوله -تعالى-: ﴿فَرَدَنْنُهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىٰ نَقَرَّ عَيْنُهَا ﴾ [القصص:١٣].

وهي ناصبة بنفسها كذلك عند الكوفيين إذا تقدم عليها لام الجر التعليلية لفظا؛ كما في نحو قوله -تعالى-: ﴿ لِكُنَّ لَاتَأْسُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ [الحديد: ٢٣]، أو تقديرا فيما سبق، وفي نحو قوله -تعالى-: ﴿ كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَا فِي مِنكُمُ ﴾ [الحشر: ٧]، وقول الشنفري:

وَأَسْتَفُّ ثُرْبَ الأَرْضِ كَيْ لَا يَرَى لَهُ \*\*\* عَلِيَّ مِنَ الطَّوْلِ امْرُؤُّ مُتَطَوِّلُ

وتُعرب "كي" حرفًا مصدريًا ناصبا لا محل له من الإعراب.

ويعرب الفعل بعدها منصوبا بها، وتؤول مع الفعل بمصدر يكون في محل جر باللام إن كانت اللام ملفوظا بها، وإن كانت اللام محذوفة كان المصدر في محل جر بلام مقدرة، أو في محل نصب بنزع الخافض.

مثلا قوله -تعالى-: "كي تقرَّ عينُها".

كي: حرف مصدري ناصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقرَّ: فعل مضارع منصوب بـ "كي"، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

عينُها: فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وعين: مضاف، والهاء: ضمير متصل مبنى على الفتح أو السكون في محل جر مضاف إليه.

والمصدر المؤول من "كي والفعل المضارع" في محل جر بلام مقدرة متعلق بقوله -جل وعلا-"رجعناك" في الآية الأولى، وبقوله: "رددناه" في الآية الثانية.

كما يجوز أن يكون المصدر المؤول في محل نصب بنزع الخافض. وجملة" تقرَّ الا محل لها صلة الموصول الحرفي "كي".

ومثله قوله: "كي لا يكونَ".

أما في قوله -تعالى-: "لكيلا تأسوا" فالمصدر المؤول في محل جر بلام الجر متعلق بقوله -تعالى-: "يُرِدُّ".

أما البصريون فيشترطون في النصب "كي" أن تتقدمها لام التعليل لفظًا، نحو قوله تعالى: "كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً"، فإذا لم تقديرًا، نحو قوله تعالى: "كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً"، فإذا لم تتقدمها لفظًا ولا تقديرًا كان النصب عندهم بأن مضمرة، وكانت "كي" نفسها حرف تعليل.

ولكي أحوالٌ أخر لا تأتيك في هذا الشرح المختصر.

الناصب الخامس: "لام كي"، أو "لام التعليل".

وسميت بلام كي لتضمنها معناها؛ إذ كل منهما للسبب والتعليل، ولنيابة كل منهما عن الآخر، وبلام التعليل؛ لأن مدخولها يكون علةً لما قبلها؛ وهي تعمل النصب بنفسها عند الكوفيين؛ نحو الأفعال "يعلم، ويغفر، وتستبين، ونُرِي، وترضى، ويعبدوا" في قوله -تعالى -: ﴿وَلِيعَلَمُ اللهُ الّذِينَ اَمْنُوا ﴾ [آل عمران ١٠٠٠]، وقوله وترضى، ويعبدوا" في قوله -تعالى -: ﴿وَلِيعَلَمُ اللهُ الّذِينَ المَنْوَلِينَ ﴾ [ابراهيم ١٠٠٠]، وقوله -تعالى -: ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام ١٥٠٥]، وقوله -تعالى -: ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام ١٥٠٥]، وقوله -تعالى -: ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام ١٥٠٥]، وقوله -تعالى -: ﴿وَمَحِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِنَرْفَىٰ ﴾ [المناصبة للعاقبة والمآل دون أن تكون تعليلية؛ كما في قوله وربما كانت اللام الناصبة للعاقبة والمآل دون أن تكون تعليلية؛ كما في قوله -تعالى -: ﴿فَالْمُورِدُ لَهُمْ عَدُونًا وَحَزَنًا ﴾ [القصص ١٨].

فتُعرب لام التعليل: حرفا مبنيا على الكسر لا محل له من الإعراب. ويُعرب الفعل المضارع منصوبا بها.

فإذا أظهرتَ "كي" بعد لام التعليل، أو "أَنْ"؛ نحو: "لكي، ولِأَنْ" كان المضارع منصوبا بهما لا بها.

وهذه اللام عند البصريين هي لام الجر، أما نصب المضارع بعدها فب "أن مضمرة جوازا"، والمصدر المنسبك من "أن المضمرة والفعل" في محل جر بها. الناصب السادس: "لام الجحود" أو "لام النفى".

وسميت لامَ الجحود لأنها تقع بعد النفي المقدر توكيدا له، والنفي إنكار، فيأتي توكيدُه بها ليكون أبلغ في نفي الفعل، وليست هي لامَ التعليل على الصحيح.

وعلامة لام الجحود أنها تكون مكسورة غالبا، وتُسبق بـ "كان" الناقصة المنفية بـ "ما"، أو بـ "يكون" المنفي بـ "لم" دون غيرهما من أدوات النفي.

وتُعرب اللام: حرفا زائدا مبنيا على الكسر لا محل له، والفعل المضارع بعدها منصوبا بها!!، والجملة من الفعل وفاعله هي خبر كان أو يكون.

فاللام عند الكوفيين زائدة لتوكيد النفي لا تتعلق بشيء، ولذلك أجازوا أن يتقدم معمولُ منصوبها عليها، فيقال: "ما كان زيدٌ عمرا ليضرب" واحتجوا على ذلك بقول الشاعر:

لقد عَذَلَتْنِي أُمُّ عَمْرٍ و وَلَمْ أَكُنْ \*\*\* مَقَالَتَهَا مَا كُنْتُ حَيًّا لِأَسْمَعَا ولا حجة لهم فيه؛ لأنها ضرورة، أو يكون " مقالتها" منصوبًا بفعل مقدر، كأنه قال: ولم أكن لأسمع مقالتها، وأسمع الثاني دليل عليه، وليس منصوبا بأسمعا.

أما عند البصريين فلام الجحود هي لام الجر، والناصب للمضارع هو أن المضمرة وجوبا، والمصدر المؤول من "أن والفعل المضارع" في محل جر بلام الجر، متعلق بمحذوف خبر كان أو يكون.

مثلا قوله: "لم أكن لأسجدً".

أكن: فعل مضارع ناقص مجزوم بلم، واسم أكن: ضمير مستتر تقديره أنا. لأسجد: اللام: هي لام الجحود، وأسجد: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، و "أن المضمرة والفعل المضارع" في تأويل مصدر في محل جر بلام الجر، متعلق بمحذوف خبر أكن، وهذا الخبر المحذوف هو الذي تسلط عليه النفي، أي: "لم أكن مريدا للسجود"، والدليل على أن النفي متسلط على الخبر المحذوف أنه ربما صُرِّح به، كما في قول الشاعر:

سَمَوْتَ وَلَمْ تَكُن أَهلًا لتَسْمُو \*\*\* ولكِنَّ المُضَيَّعَ قد يُصَابُ

والدليل على أن الناصب هو أن المضمرة أنه يُلتزم حذفُها مع اللام، أو ذكرُها وحذفُ اللام، ولا يجتمعان البتة فيما أعلم، فتقول: "ما كان زيدُ ليأتيّ"، وتقول: "ما كان زيد أن يأتيّ"، كما قال -تعالى-: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْمَانُ أَن يُفَرِّرُكُ ﴾ [يونس:٣٧]، ولا يجتمعان فتقول: "ما كان زيد لأن يأتي"، خلافا لما ذهب إليه بعض الكوفيين من اجتماعهما على سبيل التوكيد، فليس لهم في ذلك سماع.

أما ابن مالك -رحمه الله- فقد جمع بين المذهبين؛ فجعل الناصب هو "أن المضمرة وجوبا" فوافق بذلك البصريين، وجعل "الجملة من الفعل وفاعله بعدها هو خبر كان أو يكون" فوافق بذلك الكوفيين.

واعلم أنه ربما حُذفت "كان أو يكون" قبل لام الجحود، فتدخل في اللفظ على السيم هو اسم كان المحذوفة مع خبرها؛ كما قال أبو الدرداء في الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر: "مَا أَنا لأدعهما " بحذف كان، كذا أخرجه القاسم بن سلام في "غريب الحديث" (١٤٧/٤)، وقال الشاعر:

فَمَا جَمْعٌ لِيَغْلِبَ جَمْعَ قَومِي \*\*\* مُقَاوَمَةً وَلاَ فَرْدُ لِفَرْدِ أَي: فما كان جمع ليغلب جمع قومي.

## مسائل تتعلق بلام الجحود

الأولى: لام الجحود غالبا ما تكون مكسورة، وقد تُفتح على قلة، وقد حكى أبو زيد أنه سمع بعض العرب يقول: "وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُمْ" بفتح اللام، وقال النَّمِرُ بْنُ تَوْلَبِ:

# وَتَأْمُرُنِي رَبِيعَةُ كُلَّ يَومٍ \*\*\* لَأُهْلِكَهَا وأَقْتَنِيَ الدَّجَاجَا

الثانية: اسم كان أو يكون إما أن يكون مضمرا، أو ظاهرا قبل "لام الجحود والفعل، ولا يجوز البتة أن يتأخر "اسم كان أو يكون" بعد لام الجحود والفعل، مثلا لا يقال: "ما كان ليقوم زيدً"، لكن تقول: "ما كان ليقوم، أو ما كان زيد ليقوم".

الثالثة: الفعل الداخل عليه لامُ الجحود لا يرفع إلا ضميرَ الاسم السابق لا السبي، فلا يجوز أن تقول: "ما كان زيد ليقوم أخوه"؛ لأنه سببي، ذكر ذلك أبو حيان في "الارتشاف" عن ابن هشام الفهري "في كتابه المقرب".

الرابعة: لا تُسبق لام الجحود بغير كان أو يكون، وقد زعم بعضهم أنها تكون في كل فعل منفى تقدمه فعل؛ نحو: "ما جاء زيدٌ ليكرمني"، واللغة سماعية.

الناصب السابع: "حتى".

حرف غاية وتعليل ونصب، تنصب المضارع بنفسها عند الكوفيين، كما عملت النصب في الأفعال "يرجعَ، وأُحْدِثَ، وأَبْلُغَ، وتَفْجُرَ، ويَبْلُغَ، ونَبْعَثَ، ويَأْتِيَ، ويقولَ، ويَتَبَيَّنَ، ويَبْعَثَ، ويُصْدِرَ، ونَعْلَمَ، وتَضَعَ، وتَخْرُجَ، وتَفِيءَ، ونَرَى، وتؤمنوا، ويُلاقوا، ويَنْفَضُّوا، ويَرَوْا، ويَقُولَا، وتشهدون" في قوله -تعالى-: ﴿ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ لِلِّينَا مُوسَىٰ ﴾ [طه:٩١]، وقوله -تعالى-: ﴿فَلَا تَسْعُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف:٧٠]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴾ [الكهف:٦٠]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِرَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴾ [الإسراء:٩٠]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَنِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ٱشُدَّهُۥ ﴾ [الإسراء:٣٤]، وقوله -تعالى-: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء:١٥]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴾ [الحِجر:٩٩]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [يونس:١٠٩]، وقوله -تعالى-: ﴿ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُاللَّهِ ﴾ [البقرة:٢١٤]، وقوله -تعالى-: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي آنفُسِمِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾ [فُصّلت:٥٠]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أَيِّهَا رَسُولًا يَنْلُوا عَلَيْهِم ءَايَنتِنَاً ﴾ [القصص:٥٩]، وقوله -تعالى -: ﴿ قَالَتَ اللَّا نَسْقِي حَتَّى يُصَّدِرَ ٱلرِّيحَامُ ﴾ [القصص:٢٦].

وقوله -تعالى-: ﴿ وَلَنَبُلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمُ الْمُجَهِدِينَ مِنكُمُ وَالصَّدِينِ ﴾ [محمد: ٣١]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ صَبُرُواْ حَتَى تَغَنَّ عَلَيْ مَا مُرُواْ حَتَى تَغَنَّ عَلَيْ مَ اللّهِ مَلَكُانَ خَيْراً لَهُمْ ﴾ [الحُجُرات: ٥]، وقوله -تعالى-: ﴿ فَقَائِلُواْ الّتِي تَبْغِي حَتَى تَفِي عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ ﴾ [الحُجُرات: ٩]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى زَى اللّه جَهْرَ اللّهِ ﴾ [الحُجُرات: ٩]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى زَي الله جَهْرَ اللّهِ ﴾ [المُحجُرات: ٩]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسُواْ وَيُلْعَبُواْ حَتَى يُلْقُواْ وَمُعَلِّ اللّهِ وَقُوله -تعالى-: ﴿ فَلَذَهُمْ يَغُونُواْ وَيُلْعَبُواْ حَتَى يُلْقُواْ وَمُعَلِّ اللّهِ وَقُوله -تعالى-: ﴿ فَلَدْهُمْ يَغُونُواْ وَيُلْعَبُواْ حَتَى يُلْقُواْ وَمُعَلِّ اللّهِ وَقُوله -تعالى-: ﴿ فَلَدْهُمْ يَغُونُواْ وَيُلْعَبُواْ حَتَى يَنْفُواْ الْمَلَاكِ اللّهُ اللّهُ وَقُوله -تعالى-: ﴿ لَا يُؤَمِنُونَ لَا نُنِفِقُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللّهِ مَتَى يَنْفُولُونَ لَا نُنُوعُونُوا وَيُلِعَمُواْ وَلِلهُ اللّهُ وَقُولُه اللّهُ وَقُولُه -تعالى-: ﴿ مَا يُعَلّمُونُ وَقُولُه -تعالى-: ﴿ مَا يُعَلّمُونُ وَقُولُه -تعالى-: ﴿ مَا صُحُنتُ قَاطِعَةً أَمُّ حَتَى تَشَهُدُونِ ﴾ [النقل: ٢٠]، ﴿ وَمَا يُعَلّمُونَ مِنْ أَمُ حَتَى تَشْهُدُونٍ ﴾ [النقل: ٢٠]، وقوله -تعالى-: ﴿ مَا صُحُنتُ قَاطِعَةً أَمُلُ حَتَى تَشْهُدُونٍ ﴾ [النقل: ٢٠]،

فهذه الأفعال المضارعة كلها منصوبة بـ "حتى"، والفعل "تشهدون" كذلك منصوب بها، وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة، أما هذه النون فهي للوقاية، أصله "تَشْهَدُونَنِي" حُذفت النون للناصب، والياءُ -التي هي المفعول به- للفاصلة، واو الجماعة: ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل.

أما عند البصريين فلا تكون "حتى" ناصبة بنفسها؛ لأنها من حروف الجر، وإنما الناصب للفعل المضارع هو "أن المضمرة" وجوبا بعد "حتى"، و "أن المضمرة والفعل المضارع" في تأويل مصدر في محل جرب "حتى"، وهو متعلق بالفعل أو ما في معناه.

# مسائل في "حتى".

الأولى: لا ينتصب الفعل بعد حتى إلا إذا كان دالا على الاستقبال أو مؤولا بالمستقبل، فالدال على المستقبل كقوله -تعالى-: "حتى يرجعَ إلينا موسى" فإن رجوع موسى سيكون في المستقبل.

والمؤول بالمستقبل كقوله -تعالى-: "وزلزلوا حتى يقول الرسول" فهذا مؤول بالمستقبل؛ لأنه فعلٌ قد وقع، لكنَّ المُخْبِرَ قَدَّرَ اتصافَه بالعزم عليه حال الإخبار، فهو مستقبل باعتبار زلزالهم.

فإذا كان الفعل دالا على زمان الحال أو مؤولا بالحال رُفع بعدها وكانت حتى حرف ابتداء؛ فالحال نحو: "مَرِضَ زيدٌ حتى لا يرجُونَهُ" أو "سألتُ عنك حتى لا أحتاجُ إلى سؤال".

**فحتى**: حرف ابتداء

لا: نافية.

يرجونه، وأحتاجُ: فعل مضارع مرفوع، الأول: علامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة فاعل، والثاني: علامة رفعه الضمة.

والمؤول بالحال نحو قوله -تعالى-: "حَقَى يَقُولُ الرَّسُولُ" بالرفع على قراءة نافع، فهذا مؤول بالحال ولذلك رُفِعَ؛ أي: حتى حالةُ الرسول والذين آمنوا معه أنهم يقولون ذلك، وعلامة كونه حالًا، أو مؤولًا بالحال، صلاحية جعلِ الفاء في موضع حتى؛ أي: "فلا يرجونه"، و "فيقولُ الرسولُ..." فيكون ما بعدها حينئذ متسببا عما قبلها.

الثانية: في معاني "حتى" الناصبة.

لـ "حتى" معنيان متفق عليهما:

الأول: الغاية، إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها؛ كما في قوله -تعالى-: "قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى". أي: إلى أن يرجع إلينا موسى.

والثاني: التعليل، وذلك إذا كان ما قبلها علةً لما بعدها؛ كما في قوله -تعالى-: "وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا"، أي: كي يردوكم. فعلامة "حتى" التي للغاية أن يحل محلها "إلى أن"، والتي للتعليل أن يحل محلها "كى".

ومعنى ثالث مختلف فيه، وهو أن تكون بمعنى "إلّا أن"، فتكون بمعنى الاستثناء المنقطع؛ كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في "المسند" (ح ٨٥٦٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَى يَكُونَ أَبُواهُ اللَّذَانِ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ". أي: إلا أن يكون أبواه، وكما في قول المُقَنَّعِ الكِنْدِيِّ:

لَيْسَ الْعَطَاءُ مِنَ الفُضُولِ سَمَاحَةً \*\*\* حَتَّى تَجُودَ وَمَا لَدَيْكَ قَلِيلُ أَي: إِلَّا أَن تجود.

# وقولِ امرئ القيس:

وَاللهِ لَا يَذْهَبُ شَيْخِي بَاطِلَا \*\*\* حَتَّى أُبِيرَ مَالِكًا وَكَاهِلَا أَي: إِلَّا أَن أبير، فهو استثناء مُنْقَطع بِمَعْني لَكِن أبير.

الثالثة: إعراب "حتى" والمضارع بعدها.

مثلا إعراب قوله -تعالى-: "حتى يرجعَ إلينا موسى"

حتى: حرف نصب وغاية مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

يرجع: فعل مضارع منصوب بـ "حتى" وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أما عند البصريين فلا تكون "حتى" ناصبة بنفسها؛ لأنها من أدوات الجر خلافا للكسائي، وخلافا للفراء في أنها تكون جارة وناصبة، وإنما الناصب للمضارع هو "أن المضمرة" وجوبا بعدها، و "أن المضمرة والفعل المضارع" في تأويل مصدر في محل جر بـ "حتى" متعلق بالفعل أو ما في معناه.

#### فيكون الإعراب:

حتى: حرف جر وغاية مبنى على السكون لا محل له من الإعراب.

يرجع: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد "حتى"، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، و "أن المضمرة والفعل يرجع" في تأويل مصدر في محل جرب"حتى"، متعلق بقوله "عاكفين"، أي: "قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى رجوع موسى".

والذي يدل على أن الفعل منصوب بـ "أن مضمرة" بعد "حتى" شيئان:

الأول: أنها لا تظهر مع "حتى"، فإذا أظهرتَها ألغيت "حتى"، ولا يجتمعان البتة في فصيح الكلام، فدل ذلك على أنها هي العاملة.

الثاني: المعنى يؤكد أن "أنْ" المصدرية هي العاملة.

## المُبْهِرُ فِي شرح نظم الآجرومية

الثالث: ما أنشده عبد القاهر الجرجاني في "شرح الإيضاح" (ص١٠٨٠)، وابن الأنباري في "الإنصاف" (٤٩٠/٢):

دَاوَيْتُ غَبْنَ أَبِي الدَّهِيقِ بِمَطْلِهِ \*\*\* حَتَّى المَصيفِ وَتَغْلُوَ القِعْدَانُ التقدير: "حتى المصيفِ وغلاءِ القعدان".

قال: "المَصيفِ مجرور بـ "حتى"، و "يَغْلُوّ" عُطِفَ عليه، فلو كانت "حتى" هي الناصبة لوجب أن لا يجيءَ الفعلُ هاهنا منصوبا بعد مجيء الجر؛ لأن "حتى" لا تكون في موضع واحدٍ جارةً وناصبةً، والمعطوف يجب أن يكون على إعراب المعطوف عليه".